# سِيِّلْقُطُبُ



### ٱلْمُستَقْبَالُ لِهَاذَا ٱلدِّين

### فنورفكني

يبينُ أنَّ الإسلام منهج حياة وأنَّ كلِّ محاولات البَشَر عامَّة عبوديةِ غير عبودية الله الواحِد ..

ويؤكِّد الكتابُ على أنَّه بالرغم من كلِّ تلك الرِّكَلَات والضِّربات القاسِية والحرب الشَّنيعة على الإسلام إلَّا أَنَّنا يجب أَنْ نكونَ على ثِقة تامَّة مِنْ أَن المُستقبلَ لهذا الدِّين.

والصهيونيَّة والنصرانيَّة خاصَّة في حَصْر الإسلام في رُكُّنه الروحاني والتَّعَبُّدي وكَفّه عن التَّدَخُّل في حياة البَشَر سيبُوء بالفَشَل يومًا بعد يوم؛ لأنَّ مِن طبيعة هذا الدِّين العظيم ألَّا ينحصر وألَّا يقتصر عَمَله على جانب واحدٍ دون الجوانب الأُخرى فهو منهجٌ متكاملٌ للحياة ومَن يبتعد عنه يقعُ في

الناشرع

هَـــدَفنا نَشَرِ الإِسْلَامِ أَلِحَقَّ سِ

الغرباء guraba







الغرباء guraba



ٱلْمُستَقَبَلُ لِهَاذَا ٱلدِّين



ISBN: 978-605-2107-38-6





### 🗯 GURABA YAYINCILIK TİC. LTD. ŞTİ. 🎘



الدار الأثرية للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة

Çatalçeşme Sok. Defne Han No: 27/5 Cağaloğlu - Fatih / İstanbul / TÜRKİYE

gurabayayinlari | (0090) 212 526 06 05 🚺 guraba yayinlari

(0090) 507 286 14 14



www.guraba.com.tr | guraba@hotmail.com 🔀



سَيِّلْقُطُنْ

ٱلْمُستَقْبَلُ لِهَاذَا ٱلدِّين

الغرباء guraba

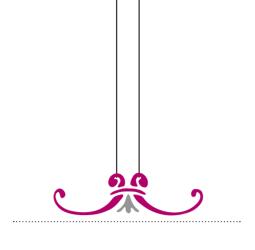





وللمَّدِينِ لَفَعَ بَهِنْ لِلْكِتَابِ مُؤَلِّمَةً وَقَارِنُهُ وَرَاتِعِهُ وَنَائِرُهُ وَلَجْعَلَهُ لُوجَهُكَ خَالِصًا وَلَجْعَلَهُ لُوجَهُكَ خَالِصًا وَلَكِين



# <u>00000</u>

### مُقَدِّمَةُ ٱلنَّاسِ

الحَمْدُ لله ربِّ العالمينَ، وصَلَّىٰ اللهُ على نبينا ومرشدنا وقدوتنا محمدٍ وعلى آلِه، وصحبِه أَجمعِين، ومَنْ تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.. وبعدُ:

فهذا كتابٌ خطَّه يُـرَاعُ أَديبِ الإسلامِ ومفكِّره في هذا العصرِ، الأُستاذ الكبير سيِّد قُطُب ـ سَقى اللهُ قبرَه شآبيبَ الرَّحمةِ والرِّضوانِ ـ والَّذي كانَتْ كلماتُه منهجًا يُحتذَى لجلِّ أَبناء جيلهِ والأَجيالِ المتلاحقةِ.. يستمدُّونَ منها وقدةَ العاطفةِ.. وإشراقةَ الفكرةِ.. وروعةَ البيانِ.

كيف لا؟ وقد بذلَ الرَّجلُ حياتَه ثمنًا لما يؤمِن به.. فضرَبَ مثالًا عزَّ نظيرُه في هذه الأَعصارِ الَّتي كثر فيها المتكلِّمونَ والمتملِّقون وقلَّ العاملونَ والمخلصون، وكانَ مثالًا حيًّا لما عبَّرَ عنه قبلُ ببيانِه المشرِقِ حينَ قالَ: (كلماتُنا عرائسُ من الشَّمع، لا تدبُّ فيها الحياةُ حتَّىٰ نموتَ من أَجلِها). وكذلكَ كانَ، فتمثلَّتْ فيهِ النظريَّةُ والتَّطبيقُ.



وقد توالت فصولُ هذه الرِّسالةِ القليلةِ صفحاتُها، الكثيرةِ معانيها، لترسُمُ صورةً لإِسلامنا العظيم.. وكيفَ شملَ شؤون الحياةِ جميعًا.. وانتظَمَ جوانبَ تفكيرِ البشرِ طرًا، ثمَّ دلَفَ الأُستاذُ من هذه المقدِّمةِ لبيانِ أَنَّ كل دينٍ منهجُ حياةٍ، قد يشملُ جوانبَ الحياة جميعًا، وقد يقصُرُ عن بعضِها أو جُلِّها فتستَحِيلُ الحياةُ في كنفِه جحِيمًا لا يطاقُ.

وهذا شأْنُ النِّحَلِ والمناهِجِ الوضعيَّةِ، والأَديانِ السَّماويَّةِ الَّتي حرَّفَها أَصحابُها وحادُوا بها عن منهج الله الخالدِ، وشريعَته الغراءِ.

فكلُّ تصورٍ لا ينبُعُ من حقيقَةِ العبوديَّةِ لله الواحدِ وإِفرادِه وحدَهُ بالعبادةِ والتَّشريعِ.. منهجٌ لا يعودُ علىٰ أصحابِه إِلَّا بالخذلانِ والتَّعاسَةِ.

لكنَّ الدعواتِ الماديَّةَ المدمِّرةَ الَّتي نَجحَت في إقصاءِ الدِّينِ عن غالبِ جوانبِ الحياةِ.. والَّتي صنَعْت أَبطالًا يسَّرت لهم تولِّي زمام الأُمورِ في بلادِ المسلمِينَ انحرَ فوا بالعالم الإسلاميِّ عن جادَّة



الصَّوابِ وقادُوه في مهاوِي التخبُّطِ والضَّلالِ، والَّتي حرَّفَت قبلَه اللهُ هدايةً للبشر.

وهنا يكتُبُ الأستاذُ المفكِّر سيِّد قُطُب هِ عن الخِصامِ النَّكِدِ الله، الَّذِي عاشَته أُوروبًا بسبَبِ تسلُّطِ الأَحبارِ والرُّهبانِ علىٰ دينِ الله، وكيفَ حرَّفوه وجعلُوه سيفًا مُصْلَتًا علیٰ رقابِ النَّاسِ يمنعُونهم من أيِّ تفكيرٍ أَو تقدُّم حضاريٍّ أَو علميٍّ، يحتكِرُون لأَنفُسِهم حقَّ تفسِيرِ الكتابِ، ويبيحُون لأَنفسهم ما يحلو لهم، وما أَمرُ محاكمِ التَّفتيشِ وما جرَّته علیٰ أُوروبًا من ويلاتٍ بخافٍ علیٰ ذي لُبِّ أَو فكرٍ، لقد جعلُوا الدِّينَ بعيدًا عن فطرَةِ الله تعالیٰ فكرِهه الناسُ وابتعدُوا عنهُ، وانطلَقوا منه إلیٰ مادیةٍ عمیاء، كانَ منها شیوعیةٌ ملحدةٌ، وعلمانیَّةٌ غربیةٌ لا تقیمُ للدِّينِ وزنًا، وإن احتفظَتْ ببعضِ مظاهرِه تحقیقًا للمكاسبِ والمنافِع.

لكنَّ العقلاءَ في الغربِ شعرُوا بالخطرِ المحدِق، وبدؤوا يضرِبونَ ناقوسَ الخطرِ المحدِقِ، وينذِرُونهم قبلَ فواتِ الأَوانِ. قبلَ فواتِ الأَوانِ.

وهنا يستعرِضُ الأُستاذُ الجليل أقوالَ بعضِ أُولِي الرَّأْي والحِجىٰ من الغربيين.. كالكاتبِ الكبيرِ والطبيبِ المعروفِ أَليكسيس كاريل؛ مؤلفِ كتابِ: «الإِنسانُ ذلكَ المجهولُ» ووزيرِ خارجيَّةِ أَمريكا الأَسبقِ



جون فوستر دالاس، والفيلسوفِ الإِنجليزيِّ برتراند رسل.

لكنّها صيحةٌ في وادٍ؛ سيّما ومطلِقوها أبناء هذه الحضارة الماديّة الّتي لا ترَىٰ خلاصًا ولا مخلّصًا إِلّا من خلالِ الرَّجلِ الأبيضِ.. ذلكَ الرَّجٰلِ الَّذي سفَكَ الدِّماءَ وتسلَّطَ على العبادِ، بسائقٍ من مادِّيتَه وبهيميَّتِه العمياء.

يوضِحُ سيِّد ﷺ أَنَّ دورَ سيادةِ الرَّجُلِ الأَبيضِ انتَهى إِلَىٰ غيرِ رجعَةٍ؛ فهو مفلسٌ من المعاني الَّتي تقودُ الإنسانيَّة إلى الفلاحِ، لا بل كانَ هو السَّببَ في كثير من ويلاتِها وفواجعِها، فهو محرِّفُ دينِ الله، والمتسلِّطُ على البشرِ قهرًا وإذلالًا واستعمارًا، فكيفَ يرىٰ هذا الرَّجلُ الأَبيضُ خلاصًا في حضارَةٍ خارجَ حضارَتهِ؟! تلكَ الحضارةِ الماديَّةِ النَّتي لا تقيمُ لما وراءَ المادَّةِ وزنًا.

إِنَّ المستقبَلَ للإِسلامِ؛ هذا الدِّينِ الإلهيِّ الَّذي أَتىٰ \_ كما قالَ رِبعيُّ بنُ عامر ﷺ : (ليُخرِجَ النَّاسَ من عبادةِ العبادِ إلىٰ عبادةِ الله، ومن ضيقِ الدُّنيا إلىٰ سعتها، ومن جَورِ الأديانِ إلىٰ عدلِ الإِسلام).

هذِه المقولَةُ الَّتي خطَّتها صحائفُ التَّاريخِ بأَحرفٍ من نورٍ.. والَّتي تُظهِرُ طبيعةَ هذه الرِّسالةِ الخاتمةِ.. والجيلِ الَّذي نهَضَ بأَعبائها.

ثمَّ ينهِي الأُستاذُ الكبير حديثَه الشيِّق معللًا كونَ المستقبَلِ



للإسلام، ومواسِيًا ومصبِّرًا لأَجيالِ الصَّحوةِ وطلائعِ الفجرِ القادمِ، اللهِ القادمِ، مع كلِّ ما يرَونه ألا يخافوا ولا يحزَنُوا ويستبشِروا بنصرِ الله القادمِ، مع كلِّ ما يرَونه من سوادٍ وحُلكَةٍ تسدَّ عليهم الأُفْقَ، وتقنِّطهم من رَوح الله.

يصيحُ بهم سيِّد مبشِّرًا بقربِ الفجرِ؛ وإِن ادلهمَّتِ الحلكَةُ، ويشِّرًا بقربِ الفجرِ؛ وإِن ادلهمَّتِ الحلكَةُ، ويبينُ لهم قربَ تحقُّقِ هذا المستقبَلِ الكريمِ.. مستقبلِ انتصارِ الإِسلامِ وتحكيمِه في أرجاءِ الأَرضِ.

ما أحوجَ جيلَ اليومِ من أبناءِ الحركَةِ الإسلاميَّةِ الَّذين ادلهمَتْ في وجهِهم الخطوبُ، واشتدَّ بهم التَّعبُ واليأسُ مما يرَونه من تسلُّطِ الأَعداءِ وفجورِهم أن يقرؤوا هذا الكتاب؛ يتَّخِذونه ذكرى وعبرةً. يتمثَّلونَه منهجًا مع كُتبِ الأُستاذِ في آخذينَ بعينِ الاعتبارِ أَنَّه بشرٌ يخطئ ويصيبُ.. لكنَّ من كثر صوابُه اغتُفِرَ له قليلُ خطئه.

إِنَّ كُتبَ الأُستاذ سيِّد هِ منبعٌ ثَرُّ من منابعِ الفكرِ الإسلاميِّ المعاصرِ.. حريُّ أَن يقرأها الشَّبابُ المتعطِّشُ لنصرةِ دينِ الله.. فيتلَّعموا منها الأدبَ والحكمةَ وعمقَ التَّفكيرِ.

يستلهِمونَ منها ثقافةً محيطةً، وبيانًا عاليًا اشتُهرَ الرَّجلُ به، وحياةً مع القرآنِ وتحلِيقًا مع معانيه عاشَ لأَجلِها المؤلِّفُ.. وماتَ في سبيلها.



وأَخيرًا فهذه الكلماتُ توطئةٌ يدلفُ من خلالها القارئُ.. ويعيشُ في رحابِ هذه الرِّسالةِ الثَّرةِ.. يتفيَّأُ ظلالَها، ويرشُفُ ريَّاها.

### والحَمْدُ لله أَوَّلًا وآخِرًا

كتبه

### جِبْرُلُقُنِّى بِيُجِيْرُلُ كُنِيْرُلُلُأَرِي

نزيل إصطنبول عفا الله عنه عضو الهيئة العُليا لرابطة علماء المسلمين ومؤسس مكتبة الغرباء ٧ ربيع الآخر ١٤٤٠ه

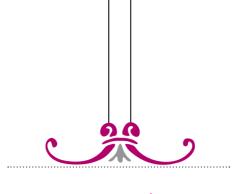

### سيِّدقُطُب في سُطُورِ

\* وُلِد سيِّد قُطُب هَ عام (١٩٠٦م) ونَشَأَ نَشْأَةً إسلاميَّة في أُسْرة مُحَافظة، وحَفظ القرآن وهو ابن عشر سنين.

\* دَرَسَ في «مدرسة المُعلمين الأوَّلية» ثمَّ «كلية دار العلوم» فتخرج منها عام (١٩٣٣م) ثمَّ عمل كمدرس ست سنوات، ثمَّ انتقل إلى وزارة المعارف، وشغل عدة وظائف.

\* اهتمَّ بالنقد الأَدبي وتتلمذ في مدرسة العقاد الأَدبيَّة، وكَتَبَ الكثير من المقالات والقصائد في المجلات المعروفة مثل «دار العلوم» و «الرسالة» و «الجهاد» و «البلاغ» وغيرها.

\* بالإضافة لاهتمامه بالنقد الأدبي ومقالاته المختلفة اتجه نحو القرآن فأَصْدر كتابين: «التَّصوير الفنِّي في القرآن» و «مَشَاهد القيامة في القرآن» في الفترة (١٩٤٥ – ١٩٤٧م).

الفترة المن أمريكا في بعثة لدراسة التعليم هناك في الفترة
 الإسلامي وبعد أن عاد منها اتجه نحو العمل الإسلامي



المَحْض، وشارك في تنظيم الضُّباط الأَحرار؛ حتَّىٰ كان يزعمون أَنَّه منظِّرهم الأَوَّل، وقائدهم الرُّوحي.

\* انضم الى جماعة الإخوان المُسْلِمين عام (١٩٥٣م) واعتقل مع آلاف الإخوان عام (١٩٥٤م) وحُكِم عليه بالسّجن خمسة عشر عامًا، قضى منها عشر سنوات.

\* في هذه الفترة كُتب مؤلفات نافعة أَودع فيها خُلاصة تَجربته، وعُصَارة أَفكاره، وهي: «هذا الدِّين»، «المُسْتقبل لهذا الدِّين»، «خصائص التَّصَوُّر الإسلامي»، «مُقومات التَّصَوُّرالإسلامي»، «مَعَالم في الطَّريق»، «في ظِلال القرآن».

\* أُفرج عنه عام (١٩٦٤م) ثمَّ أُعِيد اعتقاله في أُغسطس عام (١٩٦٥م) بتُهمة قَلْب نِظام الحكم، وحُكِم عليه يوم (١٩٦٥م) بالإعدام شَنقًا من قبل مَحْكَمة عَسْكريَّة ظالمة، ونُفِّذ الحكم بعدها بسبعة أيام.

\* خَتَم حياته المُباركة رائـدًا في النَّبات على الإيمان والمَبادئ، وقُدوةً في الاستشهاد في سبيل الله. وقدَّم نفسه ودمه رخيصة \_ بدون تردُّدٌ \_ في سبيل أفكاره ومبادئه، فنتصر على أعداءه بخلود فكره... رَحِمَهُ الله وتقبَّله في الصَّالحين .



## سِيّلقُطنب

# ٱلْمُستَقْبَلُ لِهَاذَا ٱلدِّينَ







### ٱلْإِسَلَامُ مَنْهَجُ حَيَاة

الإسلامُ مَنْهَجٌ. منهجُ حياةٍ. حياةٍ بشريَّةٍ واقعيَّةٍ بكلِّ مقوِّماتها. منهجٌ يشمُلُ التصوُّرَ الاعتقادِيَّ الَّذي يفسِّرُ طبيعة «الوجودِ» ويُحَدِّدُ مكانَ «الإنسانِ» في هذا الوجودِ، كها يُحَدِّدُ غاية وجُودِه الإنسانيِّ. ويشمُلُ النُّظمَ والتَّنظياتِ الواقعيَّة الَّتي تنبَثِقُ من ذلكَ التَّصورِ الاعتقاديِّ وتستندُ إليه، وتجعَلُ له صورةً واقعيَّةً متمثِّلةً في حياةِ البشرِ. كالنِّظامِ الأَخلاقيِّ واليَنبوع الَّذي ينبَثقُ منه، والأُسسِ الَّتي يقومُ عليها، والسُّلطةِ الَّتي يستمِدُّ منها. والنِّظامِ السِّياسيِّ وشكلِه وخصائصِه. والنَّظامِ الاجتماعيِّ وأسسِه ومقوِّماته. والنِّظامِ الاقتصاديِّ وفلسفَتِه والنَظامِ الاَقتصاديِّ وفلسفَتِه وتشكيلاتِه. والنِّظامِ الدَّولِيِّ وعلاقاتِه وارتباطاتِه.

ونحنُ نعتقِدُ أَنَّ المستقبلَ لهذا الدِّينِ بهذا الاعتبارِ؛ باعتبارِه منهجَ حياةٍ، يشتَملُ علىٰ تلكَ المقوِّماتِ كلِّها مترابطةً، غيرَ منفصلِ بعضُها عن بعضٍ. المقوماتِ المنظِّمةِ لشتَّىٰ جوانبِ



الحياةِ البشريَّةِ، الملبِّةِ لشتَّىٰ حاجاتِ «الإِنسانِ» الحقيقيَّةِ، المهيمنةِ علىٰ شتَّىٰ أُوجُهِ النَّشاطِ الإنسانيَّةِ.

وهذا الدِّينُ \_ بهذا الاعتبار \_ ليسَ مجرَّدَ عقيدةٍ وجدانيَّةٍ منعزلةٍ عن واقع الحياةِ البشريَّةِ في كلِّ مجالاتها الواقعيَّة إِن صحَّ أَنَّ هناك دينًا إِلهيًا يمكِنُ أَنْ يكونَ مجرَّدَ عقيدةٍ وجدانيَّةٍ منعزلَةٍ عن واقع الحياةِ البشريَّةِ (۱)، وليسَ مجرَّدَ شعائرَ تعبديةٍ يؤدِّيها المؤمنون بهذا الدِّينِ فُرادى أَو مجتَمِعين، فتكونُ لهم صفةُ هذا الدِّينِ! وليسَ مجرَّدَ طريقٍ إِلى الآخرةِ لتحقيقِ الفِردَوسِ الأُخرويِّ؛ بينما هناكَ مجرَّدَ طريقٌ إَخرىٰ لتحقيقِ الفِردَوسِ الأُرضيِّ، غيرُ منهَجِ طريقٌ آخرُ أَو طرُقُ أُخرىٰ لتحقيقِ الفِردَوسِ الأَرضيِّ، غيرُ منهَجِ الدِّينِ، وغيرُ نظُم وتنظيماتِ الدِّينِ!

وهذا الدِّينُ من الوضوحِ في هذا المعنى ـ ومن العُمقِ والقوَّةِ كذلكَ ـ بحيثُ يبدو أَنْ ليسَ هنالك أَملُ في نجاحِ أَيةِ محاولةٍ لتصويرِهِ في صورةِ العقيدةِ الوجدانيَّةِ المنعزلةِ عن واقعِ الحياةِ البشريَّةِ، والَّتي لاعلاقةَ لها بتنظيماتِ الحياةِ الواقعيَّةِ وتشكيلاتِها وأجهزَتها العمليَّةِ، أو العقيدةِ الَّتي تعِدُ النَّاسَ فِردَوسَ الآخرةِ إِذا هم أَدّوا شعائرَها

<sup>(</sup>١) اقرأ الفصل التالي.



وعباداتها، دونَ أَنْ يحقِّقُوا في واقعِ مجتَمعِهم - أَنظِمَتَها وشرائعَها وأوضاعَها المتميِّرة المتفرِّدة الخاصَّة! فهذا الدِّينُ ليسَ هذا ولم يكُن هذا ولا يمكِنُ أَنْ يكونَ هذا .. ربما استطاعَتْ أَيَّةُ نِحلةٍ في الأَرضِ تزعُم لنفسِها أَنَّها «دينٌ» ويزعُم لها أَهلُها أَنَّها «دينٌ» أَنْ تكونَ كذلك! أمَّا «هذا الدِّينُ» فلا. ثمَّ لا. ثمَّ لا. ..

ونحنُ نعرِفُ أَنَّ هناكَ جهودًا جبَّارةً تُبذَلُ ـ منذُ قرونٍ ـ لحصرِ الإسلامِ في دائرةِ الاعتقادِ الوجدانيِّ والشَّعائرِ التعبُّديَّةِ، وكفِّهِ عن التَّدخُلِ في نظامِ الحياةِ الواقعيَّةِ؛ ومنعِه من الهيمنَةِ الكاملَةِ علىٰ كلِّ نشاطٍ واقعيًّ للحياةِ البشريَّةِ كما هي طبيعَتُه، كما هي حقيقتُه، وكما هي وظيفَتُه.

لقد كانت هذو الخصائصُ في هذا الدِّينِ.. خصائصُ الشُّمولِ والواقعيَّةِ والهيمنَةِ.. هي الَّتي تعبَتْ منها الصَّليبيَّةُ العالميَّةُ في هجومِها علىٰ «الأُمَّةِ المسلمة» في «الوطنِ الإسلاميّ». كما أَنَّها هي الَّتي تعبَتْ منها الصِّهيونيَّةُ العالميَّةُ كذلك، منذُ عهدِ بعيدٍ! هي الَّتي تعبَتْ منها الصِّهيونيَّةُ العالميَّةُ كذلك، منذُ عهدٍ بعيدٍ! ومن ثمَّ لم يكُن بدُّ أَنْ تبذُلا معًا تلك الجهودَ الجبَّارةَ لحصرِ هذا الدِّينِ في دائرةِ الاعتقادِ الوجدانيِّ والشَّعائرِ التَّعبُّديةِ؛ وكفِّه عن اللَّينِ في نظامِ الحياةِ الواقعيَّةِ؛ ومنعِه من الهيمَنةِ علىٰ نشاطِ التَّدخلِ في نظامِ الحياةِ الواقعيَّةِ؛ ومنعِه من الهيمَنةِ علىٰ نشاطِ



الحياةِ البشريَّةِ.. وذلكَ كلُّه كخطوةٍ أُولىٰ، أَو كموقعةٍ أُولىٰ، في معركةِ القضاءِ عليه في النِّهايةِ!

وبعداً أَن أَفلحَتْ تلكَ الجهودُ الجبّارةُ؛ ونالَتِ انتصارَها الحاسِمَ علىٰ يدِ «أَتاتورك» البطلِ! في إلغاءِ الخلافةِ الإسلاميّةِ؛ وفصلِ الدِّينِ عن الدولةِ؛ وإعلانها دولةً «علمانيةً» خالصةً. عقب محاولاتٍ ضخمة بُذلَتْ في شتَّىٰ أَقطارِ «الأُمةِ المسلمةِ» في «الوطنِ الإسلاميّ» الَّتي وقعَتْ في قبضة الاستعمارِ قبل في «الوطنِ الإسلاميّ» الَّتي وقعَتْ في قبضة الاستعمارِ قبل ذلك، لزحزحة الشَّريعة الإسلاميّة عن أَنْ تكونَ هي «المصدر ذلك، لرحزحة التَّسريع؛ والاستمدادِ من التَّسريع الأوروبيّ؛ وحصرِ الشَّريعةِ في ذلك الركنِ الضيِّقِ المسدودِ: ركنِ ما سمّوه الأَحوال الشَّخصية»!

بعدَ أَنْ أَفلَحَتْ تلك الجهودُ الضَّخمةُ، ونالَتِ انتصارَها الحاسمَ على يدِ «البطلِ»! أَتاتورك.. تحوَّلتْ إذَنْ إلى الخُطوةِ التاليةِ \_ مَمثَّلةً في الجهودِ النِّهائيةِ، الَّتي تُبذَلُ الآنَ في شتَّى أُنحاءِ «الوطنِ الإسلاميِّ» \_ أَو بتعبيرٍ أَدقَ الَّذي كانَ إسلاميًّا \_ لكفِّ هذا الدِّينِ عن الوجودِ أَصلًا؛ وتنجيته حتَّىٰ عن مكانِ العقيدةِ، وإحلالِ تصوُّراتٍ وضعيَّةٍ أُخرىٰ مكانَه؛ تنبيْتُ



منها مفاهيم وقيمٌ، وأَنظمةٌ وأوضاعٌ، تملأُ فراغَ «العقيدة»! وتُسمَّىٰ مثلَها.. عقيدةً..

وصاحَبَ هذه المحاولة ضرباتٌ وحشيَّةٌ تكالُ لطلائعِ البعثِ الإسلاميِّ في كلِّ مكانٍ على ظهرِ هذه الأرضِ؛ تشترِكُ فيه كلُّ المعسكراتِ المتخاصمةِ الَّتي لا تلتَقِي علىٰ شيءٍ في مشارقِ الأَرضِ ومغارِبها، إلَّا على الخوفِ من البعثِ الإسلاميِّ الوشيكِ؛ الَّذي تحتِّمه طبائعُ الأَشياءِ، وحقائقُ الوجودِ والحياةِ، ودِلالاتُ الواقع البشريِّ من هنا ومن هناك...

ولكنّنا نعلَمُ كذلكَ أَن هذا الدِّينَ أَضخَمُ حقيقةً، وأَصلَبُ عودًا، وأَعمَقُ جذورًا، من أَنْ تفلِحَ في معالجتِهِ تلك الجهودُ كلُّها، ولا هذهِ الضَّرباتُ الوحشيَّةُ كذلكَ. كما أَننا نعلَمُ أَنَّ حاجةَ البشريَّةِ إلىٰ هذا المنهَجِ أَكبرُ من حقدِ الحاقدينَ علىٰ هذا الدِّينِ؛ وهي تتردَّىٰ بسرعةٍ مخيفةٍ في هاويةِ الدَّمارِ السَّحيقةِ؛ ويتنادَى الواعونَ منها بصيحَةِ الخطرِ، ويلتمسون لها طريقَ النَّجاةِ.. ولا نجاةَ إلَّا بالرُّجوع إلى الله.. وإلىٰ منهَجِه القويم للحياةِ.

إِنَّ هتافاتٍ كثيرةً من هنا ومن هناك تنبَعِثُ من القلوبِ الحائرةِ. وترتفِعُ من الحناجِرِ المتعَبةِ.. تهتِفُ بمنقذٍ، وتتلفَّتُ



على «مخلّص». وتتصوَّرُ لهذا المخلِّصِ سماتٍ وملامِحَ معينةً تطلبُها فيه. وهذه السِّماتُ والملامِحُ المعيَّنةُ لا تنطبِقُ على أُحدٍ إلَّا على هذا الدِّينِ!

فمِن طبيعةِ المنهَجِ الَّذِي يرسُمه هذا الدِّينُ، ومن حاجَةِ البشريَّةِ إِلَىٰ هذا المنهَجِ، نستمِدُّ نحنُ يقينَنا الَّذي لا يتزعزَعُ، في البشريَّةِ إِلَىٰ هذا المنهَجِ، نستمِدُّ نحنُ يقينَنا الَّذي لا يتزعزَعُ، في أنَّ المستقبَلَ لهذا الدِّينِ، وأنَّ له دورًا في هذه الأَرضِ هو مدعوُّ لأَدائهِ \_ أَرادَ أعداؤهُ كلُّهم أم لم يريدُوا \_ وأنَّ دورَه هذا المرتقبَ لا تملِكُ عقيدةٌ أُخرىٰ \_ كما لا يملِكُ منهجُ آخر \_ أن يؤدِّيه. وأنَّ البشريَّة بجملَتِها لا تملِكُ كذلكَ أن تستغنى طويلًا عنهُ.

إِنَّ البشريَّةَ قد تمضي في اعتسافِ تجارِبَ متنوِّعةٍ هنا وهناكَ ـ كما هي الآنَ ماضيةٌ في الشَّرقِ وفي الغربِ سواءً ـ ولكنَّنا نحنُ مطمئنُّونَ إلىٰ نهايةِ هذه التَّجاربِ، واثقونَ من الأَمرِ في نهايةِ المطافِ.

إِنَّ هذه التَّجاربَ كلَّها تدورُ في حلقةٍ مُفرَغةٍ، وداخلَ هذه الحلقةِ لا تتعدَّاها ـ حلقةُ التَّصورِ البشريِّ والتَّجربةِ البشريَّةِ والخبرةِ البشريَّةِ المشوبَةِ بالجهلِ والنَّقصِ والضَّعفِ والهوَىٰ ـ في حينِ البشريَّةِ المفرَغةِ، وبدءِ تجربةٍ يحتاجُ الخلاصُ إلى الخروجِ من هذه الحلقةِ المفرَغةِ، وبدءِ تجربةٍ



جديدةٍ أَصيلَةٍ، تقومُ على قاعدَةٍ مختلفَةٍ كلَّ الاختلافِ؛ قاعدةِ المنهَجِ الربَّانيِّ الصَّادرِ عن علم «بدلَ الجهلِ» وكمالٍ «بدلَ النَّقصِ» وقُدرةٍ «بدلَ الضَّعفِ»، وحكمةٍ «بدلَ الهوىٰ».. القائمِ علىٰ أَساسِ إِخراجِ البشرِ من عبادةِ العبادِ إلىٰ عبادةِ الله وحدَه دونَ سواه.

إِنَّ مفرِقَ الطريقِ بينَ منهج هذا الدِّينِ، وسائرِ المناهج غيرِه: أَنَّ النَّاسَ في نظام الحياةِ الإِسلاميِّ يعبُدون إِلهًا واحدًا، يفردُونه \_ سبحانَه \_ بالأُلُوهيَّةِ والرُّبوبيَّةِ والقوامةِ \_ بكلِّ مفهوماتِ القوامةِ \_ فيتلقُّ ون منه \_ وحدَه \_ التَّصوُّراتِ والقيمَ والموازينَ، والأَنظمةَ والشَّرائعَ والقوانينَ، والتَّوجيهاتِ والأَخلاقَ والآدابَ.. بينَما هم في سائرِ النُّظم يعبُدونَ آلهةً وأَربابًا متفرِّقةً، يجعلُ ون لها القوامةَ عليهم مِن دونِ الله، حين يتلقُّ ونَ التَّصوُّراتِ والقيمَ والموازينَ، والأَنظمَةَ والشَّرائعَ والقوانينَ والتَّوجيهاتِ والآدابَ والأَحلاقَ من بشرِ مثلِهم. فيجعلُونهم \_ بهذا التَّلقِّي \_ أَربابًا، و يمنَحونهم حقوقَ الأُلوهيَّةِ والرُّبوبيةِ والقِوامةِ عليهم.. وهُم مثلُهم بشرٌ.. عبيدٌ كما أنهم عبيدٌ.

ونحنُ نسمِّي هذه النُّظمَ الَّتي يتعبَّدُ النَّاسُ فيها الناسَ \_ كما يسمِّيها اللهُ سبحانه \_ نظُمًا جاهليَّةً. مهمَا تعدَّدت أَشكالُها وبيئاتها



وأَزمانُها. فهي قائمةُ على ذاتِ الأَساسِ الَّذي جاءَ هذا الدِّينُ \_ يومَ جاء َ هذا الدِّينُ \_ يومَ جاء َ ليحطِّمَه، وليحرِّرَ البشرَ منه، وليقيمَ في الأَرضِ أُلوهيةً واحدةً للنَّاسِ؛ وليطلِقَهم من عبادةِ العبادِ إلىٰ عبادةِ الله وحدَه؛ بالمعنى الواسِعِ الشَّاملِ لمفهومِ «العبادةِ» ومفهومِ «الإلهِ» ومفهومِ «الربّ» ومفهوم «الدّين»(۱).

لقد جاءَ هذا الدِّينُ ليلغِيَ عبوديةَ البشرِ للبشرِ، في كلِّ صورةِ من الصورِ، وليوحِّدَ العبوديةَ لله في الأرضِ، كما أَنها عبوديّةٌ واحدةٌ لله في هذا الكونِ العريض:

﴿أَفَغَـٰ يُرَ دِينِ ٱللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ وَأَسْلَمَ مَن فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ طَوَّعًا وَكَرَّهًا وَإِلِيَّهِ يُرْجَعُونَ ﴾ [آل عمران: ٨٣].

والمنهجُ الإسلاميُّ المنبثقُ من هذا الدِّينِ \_ بهذا الاعتبار \_ ليسَ نظامًا تاريخيًّا لفترةٍ من فتراتِ التَّاريخِ، كما أَنَّه ليسَ نظامًا محليًّا لمجموعةٍ من البشرِ في جيلٍ من الأَجيالِ، ولا في بيئةٍ من البيئاتِ.. إِنَّما هو المنهجُ الثَّابتُ الَّذي ارتضاهُ اللهُ لحياةِ البشرِ المتجدِّدةِ، لتبقَىٰ هذه الحياةُ دائرةً حولَ المحورِ الَّذي ارتضَى اللهُ المتجدِّدةِ، لتبقَىٰ هذه الحياةُ دائرةً حولَ المحورِ الَّذي ارتضَى اللهُ

<sup>(</sup>١) يراجع بتوسع البحث القيم العميق الدقيق بعنوان: «المصطلحات الأربعة في القرآن» للأستاذ المودودي.



أَن تدورَ عليه أَبدًا، وداخِلَ الإِطارِ الَّذي ارتضى اللهُ أَن تظلَّ داخِلَه أَن تظلَّ داخِلَه أَبدًا، ولتبقى هذِه الحياةُ مكيَّفةً بالصُّورةِ العُليا الَّتي أَكرَمَ اللهُ فيها الإنسانَ عن العبوديةِ لغيرِ الله..

وهذا المنهجُ حقيقةٌ كونيَّةٌ قائمةٌ بإزاءِ البشريَّةِ المتجدِّدةِ قيامَ النواميسِ الكونيَّةِ الدائمةِ الَّتي تعمَلُ في جسمِ الكونِ منذ نشأَتهِ، والَّتي تعمَلُ في جسمِ الكونِ منذ نشأَتهِ، والَّتي تعمَلُ فيه اليومَ وغدًا، والَّتي يلقَى البشرُ من جرَّاءِ المخالفةِ عنها، والاصطدامِ بها، ما يلقَونَ من آلامِ ودمارٍ ونكالٍ!

والنَّاسُ.. إِمَّا أَنْ يعيشوا بمنهجِ الله هذا بكليَّتِه فهم مسلمون، وإمَّا أَنْ يعيشُوا بأَيِّ منهجِ آخرَ من وضعِ البشرِ، فهم في جاهليَّةٍ لا يعرِفُها هذا الدِّينُ.. ذاتِ الجاهليَّةِ الَّتي جاءَ هذا الدِّينُ ليحطِّمها، وليغيِّرها من الأساسِ؛ ليخرِجَ النَّاسَ من عبادةِ العبادِ إلىٰ عبادةِ الله.

والنَّاسُ إِمَّا أَن يعيشُوا بمنهجِ الله هذا بكليَّتِه فهم في توافُقٍ مع نواميسِ الكونِ، وفطرةِ الوجودِ، وفطرَتهم هم أَنفُسهم. وإِمَّا أَن يعيشُوا بأَيِّ منهجٍ آخرَ من صنع البشرِ، فهم في خصامٍ مع نواميسِ الكونِ، وتصادمٍ مع فطرةِ الوجودِ، ومع فطرتِهم هم أَنفُسِهم، بوصفِهم قطاعًا في هذا الوجودِ.. تصادمٍ تظهَرُ نتائجُه المدمِّرةُ من قريبٍ أَو من بعيدٍ..





ونحنُ \_ كما قلنا \_ نستيقِنُ أَنَّ النَّاسَ عائدونَ إلى الله؛ عائدونَ إلى الله؛ عائدونَ إلى منهَجِه هذا للحياةِ. وأَنَّ المستقبَلَ لهذا الدِّينِ عن يقينِ.

ونحنُ مستيقِنونُ كذلكَ أَنَّ كلَّ الجهودِ الَّتِي بُذِلَت أُو سوفَ تبذَلُ لزحزَحَةِ هذا الدِّينِ عن طبِيعَته هي أَنَّه منهجٌ للحياةِ البشريةِ الواقعيَّةِ، في كلِّ مجالاتِها العمليَّةِ والشعوريَّةِ، سوفَ تبوءُ بالفشلِ والخيبةِ. وقد بانتْ بوادرُ الفشلِ والخيبةِ.. لأَنَّ هذه العزلةَ ليسَتْ من طبيعةِ هذا الدِّينِ. كما أَنَّها في الحقيقةِ ليسَت من طبيعةِ أيِّ دينِ!!



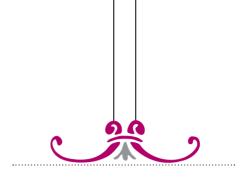

### كُلُّ دِينٍ مَنْهَجُ حَيَاة

هنالكَ ارتباطُ وثيقٌ بينَ طبيعةِ «النّظامِ الاجتماعيّ» وطبيعةِ «التّصورِ الاعتقاديّ».. بل هنالكَ ما هو أكبرُ من الارتباطِ الوثيقِ. هنالكَ الانبثاقُ النبظامُ الاجتماعيِّ من التّصورِ الاعتقاديِّ.. فالنظامُ الاجتماعيُّ بكلِّ خصائصةِ هوَ أحدُ انبثاقاتِ التّصورِ الاعتقاديِّ؛ إِذ هو ينبُتُ نباتًا حيويًّا وفطريًا، ويتكيَّفُ بعدَ التَّصورِ الاعتقاديِّ؛ إِذ هو ينبُتُ نباتًا حيويًّا وفطريًا، ويتكيَّفُ بعدَ ذلكَ تكيُّفًا تامًّا بالتَّفسيرِ الَّذي يقدِّمُه ذلك التصورُّ للوجودِ، ولمركزِ الإنسانِ في هذا الوجودِ، ولغايةِ وجودِه الإنسانيِّ.

وهذا الانبثاقُ ثمَّ هذا التكيُّفُ هو الوضعُ الصَّحيحُ للأُمورِ. بل هو الوضعُ الصَّحيحُ للأُمورِ. بل هو الوضعُ الوحيدُ. فما من نظام اجتماعيِّ يمكِنُ أَنْ ينشأ نشأةً طبيعيَّةً سويَّةً، وأَن يقومَ بعدَ ذلك قيامًا صحيحًا سليمًا، إِلَّا حينَ ينبثِقُ من تصوُّرٍ شاملٍ لحقيقةِ الوجودِ؛ ولحقيقةِ الإنسانِ، ولمركزِ الإنسانِ في هذا الوجودِ، ولغايةِ الوجودِ الإنسانيِّ.. إِذ إِنَّ غايةَ أَيِّ نظامٍ في هذا الوجودِ، ولغايةِ الوجودِ الإنسانيِّ.. إِذ إِنَّ غايةَ أَيِّ نظامٍ



اجتماعيًّ ينبَغِي أَن تكونَ هي تحقيقَ غايةِ الوجودِ الإِنسانيِّ.. كذلكَ فإِنَّ الحقوقَ المخوَّلةَ للإِنسانِ بحكم حقيقةِ مركزِهِ في هذا الوجودِ هي الَّتي ترسُمُ خطَّ سيرِه، وتحدِّدُ وسائلَه الَّتي لَهُ حقُّ استخدامِها لتحقيقِ غايةِ وجودِه، كما تحدِّدُ نوعَ الارتباطاتِ الَّتي تقومُ بينَه وبينَ هذا الوجودِ، ونوعَ الارتباطاتِ الَّتي تقومُ بين أفرادِ جنسِهِ ومنظَّماتِه وتشكيلاتِه.. إلىٰ آخرِ ما يُعبَّرُ عنه باسم «النَّظام الاجتماعيّ»..

وكلُّ نظام اجتماعي يقوم على غير هذا الأساس، هو نظامٌ غيرُ طبيعيِّ، نظامٌ متعسِّفٌ لا يقومُ على جذورهِ الفطريَّةِ.. ولا أملَ في أَن تعمِّرَ مثلُ هذِه النظم طويلًا. ولا أملَ في تناسُق حركة «الإنسانِ» في ظلِّها مع الحركةِ الكونيَّةِ. ولا معَ الفطرةِ البشريَّةِ؛ ولا معَ احتياجاتِ الإنسانِ الحقيقيَّةِ.

ومتى فُقدَ هذا التَّناسقُ فلا مفرَّ من تعاسَةِ النَّاسِ وشِقوَتهم بمثلِ هذه النُّظمِ، مهما استطاعَتْ أَن توفِّرَ لهم من التَّسهيلاتِ الماديَّةِ والإِنتاجيَّةِ.. ثمَّ لا مفرَّ بعدَ ذلك من تحطُّمِ هذه النُّظمِ، لتعارُضِها مع فطرةِ الكونِ، وفطرةِ الإنسانِ..





هذا الانبثاقُ ثمَّ هذا التكيُّفُ وجهٌ من وجوهِ الارتباطِ بينَ التصوُّرِ الاعتقاديِّ والنِّظام الاجتماعيِّ.. يمكِنُ تعميمُه حتَّىٰ يشمُلَ لا مجرَّدَ النِّظام الاجتماعيِّ؛ بل منهجَ الحياةِ كلَّهُ، بما فيهِ مشاعرُ الأَفرادِ وأخلاقُهم وعباداتُهم وشعائرُهم وتقاليدُهم، وكلَّ نشاطٍ إنسانيِّ في هذه الأرضِ جميعًا.

كما أَنَّ للمسأَلةِ كلِّها وجهًا آخرَ.. إنَّ كلُّ «دين» هو منهجٌ للحياةِ بِما أَنَّه تصورٌ اعتقاديٌّ.. أَو بتعبيرِ أَدقَّ بِما أَنَّه يشمُلُ التَّصوُّرَ الاعتقاديُّ وما ينبثِقُ منهُ من نظام اجتماعيٍّ؛ بل من منهَج يحكُمُ كلُّ نشاطِ الإِنسانِ في هذهِ الحياةِ الدُّنيا. كذلكَ عكسُ هذه العبارةِ صحيحٌ.. أَنَّ كلَّ منهج للحياةِ هو دينٌ. فدينُ جماعةٍ من البشَرِ هو المنهجُ الَّذي يصرِّفُ حياةَ هذه الجماعةِ..

غيرَ أَنَّه إِنْ كَانَ المنهجُ الَّذي يصرِّفُ حياةَ هذه الجماعةَ من صنع الله \_ أي: منبثقًا من تصوُّر اعتقاديٍّ ربَّانيٍّ \_ فهذِه الجماعةُ في «دين الله».. وإِنْ كانَ المنهَجُ الَّذي يصرِّفُ حياةَ هذه الجماعةِ من صنع الملكِ، أو الأَميرِ، أو القبيلَةِ، أو الشَّعبِ \_ أي: منبثقًا من مذهَبِ، أَو تصوُّرٍ، أَو فلسفةٍ بشريَّةٍ \_ فهذِه الجماعةُ في «دينِ



الملكِ» أو «دينِ الأَميرِ» أو «دينِ القَبيلَة» أو «دينِ الشَّعبِ».. وليسَتْ في «دينِ الله» لأَنَّها لا تتبَعُ منهجَ الله، المنبثق ابتداءً من دين الله دونَ سواهُ(١)!

والمحدَثونِ من أصحابِ المذاهبِ والنظريَّاتِ والفلسَفاتِ الاجتماعيَّةِ لم يعودوا يحجِمُونَ، أو يتحرَّجونَ، من التَّصريحِ بهذه الحقيقةِ: وهي أَنَّهم إِنَّما يقرِّرُون «عقائد»؛ ويريدونَ أَخذَ النَّاسِ بها في واقعِ الحياةِ؛ وأَنَّهم يريدونَ إِحلالَ هذه العقائدِ الاجتماعيَّةِ، أو الوطنيَّةِ، أو القوميَّةِ محلَّ العقيدةِ الدينيَّةِ..

فالشُّيوعيةُ ليسَت مجرَّ دَنظامِ اجتماعيًّ.. إِنَّما هي كذلكَ تصورُّ رُاعتقاديُّ. تصورُ يقومُ على أساسِ مادِّيةِ هـذا الكونِ، ووجودِ المتناقضاتِ في هذه الماديَّةِ.. هذه المتناقضاتِ المؤديةِ إلى كلِّ التطوراتِ والانقلاباتِ فيهِ. وهو ما يعبَّرُ عنه بالماديَّةِ الجدليةِ، كما يقومُ على التَّفسيرِ الاقتصاديِّ للتَّاريخِ، وردِّ التَّطوراتِ في الحياةِ البشريَّةِ إلى تطورِ أَداةِ الإنتاجِ.. الخ. ومن التَّطوراتِ في الحياةِ البشريَّةِ إلى تطورِ أَداةِ الإنتاجِ.. الخ. ومن شَمَّ فهي ليسَتْ مجرَّ دَنظامِ اجتماعيًّ، إنما هي تصورُّ راعتقاديُّ يقومُ عليه ـنظامُ اجتماعيًّ .. وذلكَ يقومُ عليه ـنظامُ اجتماعيًّ .. وذلكَ يقومُ عليه ـنظامُ اجتماعيًّ .. وذلكَ

<sup>(</sup>١) يراجع بتوسع معنىٰ كلمة دين في كتاب «المصطلحات الأربعة» للأستاذ المودودي.

بغضِّ النَّظرِ عما بينَ أَصلِ التصوُّرِ وحقيقةِ النِّظامِ الَّذي يقومُ الآنَ من فجواتٍ ضخام!

كذلك سائرُ مناهجِ الحياةِ وأنظمَتِها الواقعيَّةِ، يسمِّيها أصحابُها «عقائد» ويقولونَ: «عقيدَتُنا الاجتماعيَّةُ» أو «عقيدَتُنا الوطنيَّة» أو «عقيدَتُنا القوميَّة» أ. وكلُّها تعبيراتُ صادقةٌ في تصويرِ حقيقَةِ الأَمرِ وهو أنَّ كلَّ منهج للحياةِ، أو كلَّ نظامِ للحياةِ هو «دينُ » هذهِ الحياةِ، ومن ثمَّ فالَّذينَ يعيشُونَ في ظلِّ هذا المنهجِ أو في ظلِّ ذلك النظامِ.. دينُهم هو هذا المنهجُ، أو دينُهم هو هذا النظامُ.. وإن النظامُ.. فإن كانوا في منهجِ الله ونظامِه فهم في «دينِ الله».. وإن كانوا في منهج غيرِه أو نظامِه، فهم في «دينِ عيرِ الله»..

والأَمرُ فيما نحسَبُ واضحٌ لا يحتاجُ إِلى مزيدِ بيانٍ.

ونظرًا لهذهِ الحقيقةِ البسيطةِ لم يكُن هناكَ دينٌ إِلهيٌّ هو مجرَّدَ عقيدةٍ وجدانيَّةٍ، منعزِلةٍ عن واقعِ الحياةِ البشريةِ في كلِّ مجالاتها الواقعيَّةِ. ولا مجرَّدَ شعائرَ تعبُّديةٍ يؤدِّيها المؤمنونَ بهذا الدِّينِ فُرادىٰ أو مجتمِعين. ولا مجرَّدَ «أُحوالٍ شخصيَّةٍ» تحكُمها شريعةُ هذا الدِّينِ، بينما تحكُمُ سائرَ نواحي الحياةِ شريعةٌ أُخرىٰ مستمَدَّةٌ من الدِّينِ، بينما تحكُمُ سائرَ نواحي الحياةِ شريعةٌ أُخرىٰ مستمَدَّةٌ من



مصدرٍ آخرَ تؤلِّفُ منهجًا آخرَ للحياةِ غيرَ منبثقِ انبثاقًا من «دينِ الله».

وما يملِكُ أَحدٌ يدرِكُ مفهومَ كلمةِ «دينٍ» أَن يتصوَّرَ إِمكانَ وجودِ دينٍ إِلهيِّ ينعزِلُ في وجدانِ النَّاسِ، أَو يتمثَّلُ فحسبُ في شعائرِهم التعبُّديةِ، أَو «أَحوالهم الشخصيَّة» ولا يشمُلُ نشاطَ حياتهم كلِّه، ولا يهيمِنُ على واقعِ حياتهم كلِّه، ولا يقودُ خُطَىٰ حياتهم في كلِّ اتجاه، ولا يوجِّهُ تصوُّراتِهم وأَفكارَهم ومشاعرَهم وأخلاقَهم ونشاطَهم وارتباطاتِهم في كلِّ اتجاهٍ.

لا.. وليسَ هنالكَ دينٌ من عندِ الله هو منهجٌ للآخرَةِ وحدَها، ليتولَّىٰ دينٌ آخرُ من عندِ غيرِ الله وضعَ منهج للحياةِ الدُّنيا!

هذا تصوُّرُ مضحِكُ لحقيقةِ الواقعِ الكونيِّ والبشريِّ.. ذلكَ أَنَّ مقتضَىٰ هذا التقسيمِ المفتعَلِ أَنْ يكونَ لله \_ سبحانه \_ جانبُ واحدُ من جوانبِ هذه الحياةِ ينظِّمُه، ويشرِفُ عليه، وينحَصِرُ «اختصاصه» فيه، ويكونُ لغيرِ الله جوانبُ أُخرىٰ كثيرةٌ ينظِّمُها ويشرفُ عليها «أربابٌ» آخرونَ، يتعلَّقُ بها اختصاصهم.

إِنَّه ـ كما ترىٰ ـ تصوُّرُ مضحكُ للغايةِ، مضحكُ إِلىٰ حدِّ أَنَّ الَّذين يفكِّرون علىٰ هذا النَّحوِ، سيضحَكُون من أَنفُسِهم، ومن تفكيرِهم، ويسخَرُون من سذاجَتِهم وركَّةِ أَفكارِهم.. لو أَنهم



رأُوا الأَمرَ حقيقةً من هذه الزاويةِ الصَّحيحةِ، وتحتَ هذا النورِ الهادئ الهادئ الهادي..

علىٰ أَنَّ للمسأَلةِ وجهًا آخر.. إِنَّ «الشخصيَّةَ الإِنسانيَّةَ» «وحدةٌ». وحدةٌ في طبيعَتِها وكينونَتِها. وحدةٌ تؤدِّي كلَّ وظائفِها كوحدَةٍ. وهي لا تستقِيمُ في حركتِها ولا تتناسَقُ خطواتها إِلَّا حينَ يحكُمُها منهجٌ واحدٌ منبثِقٌ في أصلِه من تصوُّرٍ واحدٍ..

فأمًّا حينَ تحكُمُ ضميرَ الإنسانِ ووِجدانَهُ شريعةٌ، ثمَّ تحكمُ واقعَهُ ونشاطَهُ شريعةٌ.. وكلُّ من هنِهِ وتلكَ ينبثِقُ من تصوُّرٍ مختلفٍ.. هذه من تصوُّرِ البشَرِ، وتلكَ من وحي الله.. فإنَّ شخصيتَه مختلفٍ.. هذه من تصوُّرِ البشَرِ، وتلكَ من وحي الله.. فإنَّ شخصيتَه تصابُ بما يشبِهُ داءَ الفِصامِ «شيزوفرنيا»! ويقعُ فريسةً لهذا التَّمزُّ قِ بينَ واقعِه الشُّعوريِّ الوجدانيِّ، وواقعِه الحركيِّ العملِيِّ، ويصيبُه القلتُ والحيرةُ.. كما نشاهدُ اليومَ في أرقى البلادِ الأُوروبيَّةِ والأَمريكيَّةِ، ثمرةً للصراع بينَ بقايا الوجدانِ الدينيِّ الذابلةِ وواقعِ الحياةِ العمليَّةِ، القائمِ على تصوراتٍ وقيم لا علاقة لها بالوجدانِ الدّينِ الدِّينِ الدِّينِ الدِّينِ الدِّينِ الدِّينِ الدِّينِ والحياةِ، وذلك بعدَ «الفصامِ النَّكدِ» الَّذي وقعَ هناكَ بينَ الدِّينِ والحياةِ، وكانت له أَسبابُه الخاصَّةُ في تاريخ النَّصرانيَّةِ بها(۱).

<sup>(</sup>١) راجع الفصل التالي: «الفصام النكد».



و «دينُ الله» هو الَّذي يقدِّمُ التَّفسيرَ الشَّاملَ الكاملَ للوجودِ، ولغايةِ وعلاقَتِه بخالقِهِ العظيمِ. ولمركزِ الإنسانِ في هذا الوجودِ؛ ولغايةِ وجودِه الإنسانيِّ.. ومن ثمَّ يحدِّدُ تحديدًا سليمًا نوعَ الارتباطاتِ النَّي تحقِّقُ غايةَ وجودِ النَّوعِ البشريِّ، في حدودِ مركزِ هذا النَّوعِ في الوجودِ، وحقوقِهِ المحوَّلةِ له بحكِم هذا المركزِ، والوسائلِ الَّتي يبلُغُ بها من بها هذه الغاية، ولا تخرُّجُ عن حدودِ حقوقِهِ ومركزِهِ، والَّتي يبلُغُ بها من ثمَّ رضىٰ خالقِه العظيمِ؛ وسعادةَ الدُّنيا والآخرَةِ، بمنهجٍ واحدٍ لا يمزِّقُه كلَّ ممزَّقٍ؛ ولا يصيبُ شخصيَّته بداءِ الفصامِ اللَّعينِ! ولا ينتَهي به إلى كلَّ مم فطرَتِه و فطرةِ الكونِ كلِّه في نهايةِ المطافِ!

من ثَمَّ جاءَ كلُّ دينٍ من عندِ الله، يقدِّمُ للبشَرِ الأَساسَ التَّصوُّريَّ الاعتقادِيَّ، الَّذي يقومُ عليهِ نظامُ حياتِهم كلِّها: الوجدانيةِ والعمليَّةِ.. جاءَ ليردَّ البشرَ إلىٰ ربِّهم؛ ويرُدَّ نظامَ حياتِهم إلىٰ منهَجِه المتفرِّدِ.. كما يقعُ التواؤمُ والتَّناسقُ بينَ ضميرِهم وواقعِهم؛ وبينَ وجدانِهم ونشاطِهم؛ وبينَ حركتِهم ونواميسِ الكونِ أيضًا..

وجاءَ كلُّ دينٍ من عندِ الله لينفِّذَ في الدُّنيا الواقع، وليتبعَهُ النَّاسُ في نشاطِهم الحيويِّ كلِّهِ، لا ليبقَىٰ مجرَّدَ شعورٍ وجدانيٍّ قابعٍ في ضمائرِهم. ولا مجرَّدَ تهذيبٍ روحيٍّ في أخلاقِهم. ولا



مجرَّدَ شعائرَ تعبُّديَّةٍ في محاريبِهم ومساجدِهم؛ ولا مجرَّدَ أُحوالٍ شخصيَّةٍ في جانب واحدٍ من حياتهم:

﴿ وَمَآ أَرْسَلُنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّالِيُطَاعَ بِإِذْنِ ٱللَّهِ ﴾ [النساء: ٦٤].

وهكذا جاءتِ التَّوراةُ تتضمَّنُ عقيدةً وشريعةً، وكُلِّفَ أَهلُها أَن يتحاكَمُ وا إِليها في كلِّ شؤونِ حياتِهم؛ لا أَن يجعَلُوها مواعظَ تهذيبيَّةً لا تتجاوَزُ وجدانَهم، ولا شعائرَ تعبُّديةً يقيمونَها في هياكلِهم:

﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَا ٱلتَّوْرَنَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَعَكُمُ بِهَا ٱلنّبِيتُونَ ٱلّذِينَ اللّهِ أَسَلَمُواْ لِلّذِينَ هَادُواْ وَٱلرَّبَنِيُّونَ وَٱلْأَحْبَارُ بِمَا ٱستُحْفِظُواْ مِن كِنْكِ ٱللّهِ وَكَانُواْ عَلَيْهِ شُهَدَاءً فَكَلَا تَحْشُواْ ٱلنَّاسَ وَٱخْشُونِ وَلَا تَشْتَرُواْ وَكَانِي ثَمَنًا قِلِيلًا وَمَن لَمْ يَعْكُم بِمَا أَنزَلَ ٱللّهُ فَأُولَتَهِكَ هُمُ ٱلْكَفِرُونَ \* وَكَانِي ثَمَنًا قِلِيلًا وَمَن لَمْ يَعْكُم بِمَا أَنزَلَ ٱللّهُ فَأُولَتَهِكَ هُمُ ٱلْكَفِرُونَ \* وَكَنْبَنَاعَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَ ٱلنّفْسَ بِٱلنّفْسِ وَٱلْعَيْنَ بِٱلْمَانِ وَٱلْأَنْفَ بِٱلْأَنْفَ وَمَن لَمْ يَعْمَى اللّهُ فَأُولَتِهِكَ هُمُ اللّهُ فَأُولَتَهِكَ هُمُ اللّهُ فَأُولَتِهِكَ هُمُ وَاللّهُونَ \* وَالسِّنَ وَاللّهِ فَاللّهُ وَمَن لَمْ يَعْمَلُ وَاللّهُ وَمَن لَمْ يَعْمَلُ مَا أَنزَلَ ٱللّهُ فَأُولَتَهِكَ هُمُ الطَّلِمُونَ \* [المائدة: ٤٤ ـ ٤٤].



وهذا الَّذي ذكرَهُ القرآنُ من شريعَةِ التَّوراةِ مثَلُ للكثيرِ الَّذي تحتَويهِ، والَّذي نظَّمَ به موسَىٰ ﷺ ومن بعدِه أُنبياءُ بني إِسرائيلَ حياتَهم الواقعيَّةَ عدَّةَ قرونٍ.

ثم جاءَ المسيح على بالنّصرانيّة.. أرسلهُ الله إلى بني إسرائيلَ ـ فهو أحدُ أنبيائهم ـ ومن ثمّ جاءَ مصدِّقًا لشريعةِ التّوراةِ مع بعضِ تعديلاتٍ خفيفَةٍ، لرفع بعضِ الأَثقالِ الّتي فُرِضَت عليهم في صورةِ عقوباتٍ تأديبيّةٍ، أو كفَّاراتٍ عن معصيةٍ؛ كالّذي أشارَ إليهِ القرآنُ الكريمُ:

﴿ وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمَنَا كُلَّ ذِى ظُفُرٍ وَمِنَ ٱلْبَقَرِ وَعَلَى ٱلْبَقَرِ وَعَلَى ٱلْبَقَرِ وَالْغَنَدِ حَرَّمَنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ ٱلْحَوَاكِ ٱلْوَ الْغَنَدِ حَرَّمَنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ ٱلْحَوَاكِ ٱلْوَاغَانَ مَا الْغَنَامِ وَالْغَامِ 187].

وقد أُقرَّتْ هذه الشَّريعةُ المعدَّلةُ لتكونَ نظامًا للحكمِ والحياةِ أيضًا:

﴿ وَقَفَيْنَا عَلَىٰ ءَاثَارِهِم بِعِيسَى أَبْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَكَدِيهِ مِنَ ٱلتَّوْرَالَةِ وَهُدًى وَالْتَنْكُ ٱلْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورُ وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَكَيْهِ مِنَ ٱلتَّوْرَالَةِ وَهُدًى وَمُورِيَّةً وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَكَيْهِ مِنَ ٱلتَّوْرَالَةِ وَهُدًى وَمُورِيَّةً وَمُنَا لَمْ يَعْمَلُهُمُ وَمُورِيَّةً وَمَن لَمْ يَعْمَلُمُ مُؤَالِنَا اللَّهُ فِيهِ وَمَن لَمْ يَعْمَلُمُ مُالْفَاسِقُونَ ﴾ [المائدة: ٤٦ ـ ٤٧].



ثمَّ جاءَ محمدٌ عَلَيْ بالإسلامِ، لا ينقُضُ الشَّرائعَ السَّماويَّةِ الصَّحيحةَ قبلَهُ، ولكِن يصدِّقُها، ويهيمِنُ عليها. بما أَنَّه الرِّسالةُ الأَخيرةُ الشَّاملَةُ للبشريَّةِ كافَّةً، المعلِنةُ عن الرُّشدِ الإِنسانيِّ، المتضمِّنةُ للتفسيرِ الواسعِ الكليِّ، الَّذي يقومُ عليهِ نظامُ الحياةِ الإِنسانيَّةِ، الَّذي يُخرِجُ الناسَ من «الجاهليَّة» إلىٰ «الرَّبانيَّة» ويكِلُ واقعَهم إلىٰ شريعةِ الله، كما يكِلُ ضمائرَهم إلىٰ تقوى الله:

﴿ وَأَنْرَلْنَا ۚ إِلِيْكَ ٱلْكِتَبَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلْكِتَبِ وَمُهَيْمِنَا عَلَيْهِ فَاحَكُم بَيْنَهُم بِمَا آنزلَ ٱللَّهُ وَلَا تَنَبِعُ أَهُوَاءَهُمْ عَمَا جَاءَكَ مِنَ ٱلْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنكُم شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَكُمُ أُمَّةً مِنَ ٱلْحَقِ ثَلِكُلِ جَعَلْنَا مِنكُم شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَكُمُ أُمَةً وَصَدَةً وَلَكِن لِيَبْلُوكُمْ فِي مَا ءَاتَنكُم فَاسْتَبِقُوا ٱلْخَيْرَتِ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُم مُنِينَهُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَتَبِعُ جَمِيعًا فَيُكْبَرِ مُن لِيَبُهُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَغْلِفُونَ \* وَأَنِ ٱحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَتَبِعُ جَمِيعًا فَيُكُنِ يَعْمَلُ مِنَا أَنزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَتَبِعُ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ إِلَيْكُ فَإِن تَوَلَّوا فَاعْلَمُ أَنْهَا لَيْكُ فَإِن تُولَى عَنْ بَعْضِ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ إِلَيْكُ فَإِن تَوَلَقُوا فَاعْلَمُ أَنَّهَ يُهُم وَاعْدَامُ مَن يَعْتِن دُنُوبِهِم وَإِنَّ كَثِيرًا مِن ٱلنَّاسِ لَفَسِقُونَ \* أَنْ اللَّهُ أَلْكُمُ مُن يَعْتِي وَلَوْقَنُونَ \* وَانَّ كَثِيرًا مِن ٱلنَّاسِ لَفَسِقُونَ \* أَفَحُكُم ٱلْجُهِلِيّةِ يَهُونُ وَمَنْ أَلْهُ مُن مُن ٱللَّه مُكُمّا لِقَوْمٍ يُوقِتُونَ \* [المائدة: ٤٤ ـ ٥٠].

ومن قبلِ هذِه الدِّياناتِ الرئيسيَّةِ جاءَ كلُّ دينِ ليرُدَّ النَّاسَ إِلى ربوبيَّةِ الله وحدَهُ.. ومنذُ نوحٍ ﷺ إلى ربوبيَّةِ الله وحدَهُ؛ وإلى منهَجِ الله وحدَهُ.. ومنذُ نوحٍ ﷺ توالَتِ الرُّسلُ علىٰ هذا المنهَج الواحدِ، يختلِفُ في تفصيلاتِ



الشَّريعةِ ويتَّفَقُ في أَصلِ التصوُّرِ؛ وفي الغايةِ الأَساسيَّةِ الكُبريٰ؛ وهي: إِخراجُ النَّاسِ من عبادةِ العبادِ إِلىٰ عبادةِ الله دونَ سواهُ. وإبطالُ الأُلوهيَّاتِ والرُّبوبياتِ الزَّائفَةِ، وردُّ الأُلوهيَّةِ والرُّبوبياتِ الزَّائفَةِ، وردُّ الأُلوهيَّةِ والرُّبوبيَّةِ إِلى الله دونَ سواهُ.

وفي موضع آخر يُجملُ القرآنُ الكريمُ هذه الحقيقة. ويبيِّنُ طبيعةَ ذلكَ المنهَجِ الواحدِ الموصولِ بالله. بما أَنَّ اللهَ هو خالقُ الكونِ والنَّاسِ؛ ويبيِّنُ كذلكَ مقامَ هذا الكونِ والنَّاسِ؛ ويبيِّنُ كذلكَ مقامَ هذا الدِّينِ الأَخيرِ، وسببَ مجيئه مهيمِنًا على الجميع، ويعلِنُ المفاصلةَ بين أهل هذا الدِّينِ، وسائرِ الجاهليينَ:

﴿ وَمَا ٱخْنَلَفْتُمُ فِيهِ مِن شَيْءِ فَحُكُمُهُ وَإِلَى ٱللّهِ ذَلِكُمُ ٱللّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلُتُ وَإِلَيْهِ أَنِيبُ \* فَاطِرُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَوْجَا وَمِنَ ٱلْأَنغَيْمِ أَزْوَجًا يَذْرَؤُكُمْ فِيهٍ لَيْسَ كَمِثْلِهِ مِشَى أَنُّ وَهُو الشَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ \* لَهُ مَقَالِيدُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلأَرْضِ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآهُ السَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ \* لَهُ مَقَالِيدُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلأَرْضِ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآهُ وَيَقَدِرُ إِنَّهُ بِحُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ \* شَرَعَ لَكُم مِن ٱلدِينِ مَا وَصَى بِهِ فَوَعًا وَٱلَذِى وَيَقَدِرُ إِنَّهُ وَكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ \* شَرَعَ لَكُم مِن ٱلدِينِ مَا وَصَى بِهِ فَوَعًا وَٱلَذِى وَيَعَمُونَ الدِينَ وَلَا أَنْ أَوْمُوا الدِينَ وَلَا أَنْ أَوْمُوا فِيهِ كُبُرَ عَلَى ٱلْمُشْرِكِينَ مَا فَرَعُي وَمُوسَى وَعِيسَى ۖ أَنَ أَقِيمُوا ٱلدِينَ وَلَا فَيُعَوْلُ الدِينَ وَلَا فَيَعُوا فِيهُ كَبُرَ عَلَى ٱلْمُشْرِكِينَ مَا فَرَعُهُمْ إِلَيْ فِي اللّهُ يَجْتَبِى إِلَيْهِ مَن يَشَآءُ فَيُعَلِيمُ اللّهُ يَعْدِيمُ اللّهُ مَن يُشَامُ وَمَنَا اللّهُ اللّهُ يَعْدِيمُ اللّهُ اللّهُ يَعْدِيمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَن يُشَامُ وَيَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ  اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللهُ الللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللّهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللهُ الله

وَلَوْلَا كَلِمَةُ سَبَقَتَ مِن رَّيِكَ إِلَىٰٓ أَجَلِ مُسَمَّى لَقَضِى بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُواْ
الْكِنْبَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكِ مِنْهُ مُرِيبٍ \* فَلِنَالِكَ فَأَدُعُ وَاسْتَقِمْ
الْكِنْبَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكِ مِنْهُ مُرِيبٍ \* فَلِنَالِكَ فَأَدُعُ وَاسْتَقِمْ
كَمَا أَمِرْتُ وَلَا نَنْبِعُ أَهْوَاءَهُمُ وَقُلْ ءَامَنتُ بِمَا أَنزَلَ الله مِن كِتَبٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ الله رَبُنَا وَرَبُكُمْ لَنَا أَعْمَلُنَا وَلَكُمْ أَعْمَلُكُمُ مَا مَنْكُمُ الله وَرَابُكُمْ أَلله مُنْ يَنْكُمُ أَلله يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَلِيَدِ الْمُصِيرُ \* [الشورى: ١٠-١٥].

وفيما يروي لنا القُرآنُ عن شُعيبٍ على وعن قومِه أَهلِ مَدينَ، يرِدُ ذكرُ التَّشريعِ للحياةِ العمليَّةِ، واعتراضُ القومِ عليهِ، لعدَمِ إدراكِهم طبيعةَ الدِّينِ، وأَنَّه منهَجُ للحياةِ شاملٌ، لا للضَّميرِ المكنونِ وحدَهُ، ولا للشَّعائرِ التعبُّديَّةِ في الهياكلِ، شأنهم شأنُ أَهلِ الجاهليَّةِ الحاضرةِ سواءً!:



كذلك تبدُّو تلكَ الحقيقَةُ في حكايةِ القرآنِ الكريمِ لقولِ صالح ه لقومِه:

﴿ فَاتَتَقُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُونِ \* وَلَا تُطِيعُواْ أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ \* الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ﴾ [الشعراء: ١٥٠].

فه و يردُّهم إلى دينِ الله ومنهَجِه للحياةِ، عن دينِ المسرِفينَ المفسدِينَ ومنهَجِه من العبودِيَّةِ للعبيدِ، إلى المفسدِينَ ومنهَجِهم. أي إنَّه يردُّهُم من العبودِيَّةِ للعبيدِ، إلى العبوديَّةِ لله في نظامِ الحياةِ.

وفي موضع آخر يحدِّدُ اللهُ وظيفةَ الرسُلِ كَافَّةً، ووظيفَةَ كتابِ الله عامَّةً بأنَّها الحُكمُ بينَ النَّاسِ فيما اختَلفُوا فيهِ:

﴿ كَانَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَحِدَةً فَبَعَثَ ٱللَّهُ ٱلنَّبِيِّنَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ ٱلْكِئنَبَ بِٱلْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ ٱلنَّاسِ فِيمَا ٱخْتَلَفُواْ فِيهِ ﴾ [البقرة: ٢١٣].

فينتَهي كلُّ جدَلٍ في وظيفَةِ الكتابِ وفي وظيفَةِ الرُّسلِ، ويتحدَّدُ معنى دينِ الله، ومرادَفتُه لنظام الحياةِ الَّذي يريدُه اللهُ..

ولا حاجة بنا إلى الإطالة أكثر من هذا في هذا البحثِ المجمَلِ عن طبيعة «الدِّينِ» وشمولِه لنظامِ الحياةِ الواقعيَّةِ. فإنَّه

لا معنىٰ للدِّينِ أَصلًا إِذا هو تخلُّىٰ عن تنظيم الحياةِ الواقعيَّةِ؛ بتصوُّراتِه الخاصَّةِ، ومفاهيمِهِ الخاصَّةِ، وشرائعِهِ الخاصَّةِ، وتوجيهاتِه الخاصَّةِ، فهذه الحياةُ الإنسانيَّةُ لا بُدَّ أَنْ يقومَ نظامُها الأَساسـيُّ علـيٰ قاعـدَةِ التَّصـوُّرِ الاعتقـاديِّ، الَّـذي يفسِّـرُ حقيقـةَ الوجودِ، وعلاقتَه بخالقِه، ومركزَ الإنسانِ فيه، وغايةً وجودِه الإنسانيِّ، ونوعَ الارتباطاتِ الَّتي تحقِّقُ هـذه الغايـةَ، سـواءٌ الارتباطاتُ بينَ الإنسانِ وربِّهِ، أو الارتباطاتُ بينَ الإنسانِ والكونِ من حولِهِ، أو الارتباطاتُ بينَ الإِنسانِ وسائرِ الأَحياءِ، أو الارتباطاتُ بينَ بني الإنسانِ كما يرتَضِيها اللهُ لعبادِه. .

وإِلَّا يجئ هذا التفسيرُ الشَّاملُ الكاملُ من عندِ الله، وإِلَّا يقُمْ نظامُ الحياةِ كلُّه على هذا التفسيرِ الشَّاملِ الكامل، فهي إِذَنْ أَهواءُ البشَرِ. وهي إِذَن «الجاهليَّةُ» الَّتي جاءَ كلَّ دينٍ من عندِ الله لإِخراجِ النَّاس منها، ورفعِهم إِلىٰ «الرَّبانيةِ».

وإلَّا تكُن العبوديَّةُ لله وحدَهُ ممثَّلةً في التلقِّي عنه في هذا كلِّهِ \_ فهي العبودِيَّةُ للعبيدِ.. وقد جاءَ دينُ الله كلُّه لتحريرِ العبادِ من عبادَةِ العبيدِ!

لا حاجة بنا إلى الإطالةِ أَكثرَ من هذا في هذه الحقيقةِ البديهيَّةِ



الَّتي ما كانَ يجوزُ أَن تكونَ موضِعَ جدالٍ. لولا تلكَ الملابسَاتُ النَّكِدةُ الَّتي قامَتْ في أُوروبا، وأَدَّتْ إِلىٰ ذلكَ «الفصامِ النَّكد» بينَ الدِّينِ والدَّولةِ، بل بينَ الدِّينِ والحياةِ.

إِنَّمَا المهِمُّ أَن نُلقِيَ الآنَ نظرةَ سريعةً على تلكَ الملابساتِ النَّكِدةِ.. الَّتي عصَمَنا منها اللهُ في تاريخِنا ودينِنا. فاجتَلبْنا ثمارَها النَّكِدةَ لأَنفسنا هناكَ!





# ٱلْفِصامُ ٱلنَّكِد

ليسَ من طبيعة «الدِّينِ» أَنْ ينفَصِلَ عن الدُّنيا، وليسَ من طبيعة المنهَجِ الإِلهيِّ أَن ينحَصِرَ في المشاعرِ الوجدانيَّة، والأَخلاقيَّاتِ التهذيبيَّة، والشعائرِ التعبُّدية، أو في ركنِ ضيِّق من أَركانِ الحياةِ البشريَّة.. ركنِ ما يسمُّونَه «الأَحوالَ الشَّخصيَّة».

ليسَ من طبيعة «الدِّينِ» أَن يُفرِدَ لله \_ سبحانه \_ قطاعًا ضيِّقًا في ركنٍ ضئيلٍ \_ أَو سلبيٍّ \_ في الحياةِ البشريَّةِ، ثمَّ يسلِّمُ سائرَ قطاعاتِ الحياةِ الإيجابيَّةِ العمليَّةِ الواقعيَّةِ لآلهةٍ أُخرىٰ وأربابٍ متفرِّقينَ، يضعُونَ القواعِدَ والمذاهب، والأنظمةَ والأوضاع، والقوانينَ والتشكيلاتِ علىٰ أهوائهِم، دونَ الرُّجوع إلى الله!

ليسَ من طبيعَةِ «الدِّينِ» أَن يشرِّعَ طريقًا للآخرَةِ، لا يمرُّ بالحياةِ الدُّنيا! طريقًا ينتَظِرُ النَّاسُ في نهايَتِه فردوسَ الآخِرةِ عن غيرِ طريقِ



العملِ في الأَرضِ، وعِمارَتها، والخلافةِ فيها عن الله، وفقَ منهَجِه الَّذي ارتضاهُ!

ليسَ من طبيعَةِ «الدِّينِ» أَنْ يكونَ هذا المسخَ الشَّائهَ الهزيلَ! ولا هذه المروَّقةَ الَّتي يلهو بها الأطفالُ! ولا هذه المراسِمَ التقليديَّةَ الَّتي لا علاقةَ لها بنظم الحياةِ العمليَّةِ!

ليسَ من طبيعَةِ الدِّينِ - أَيِّ دينٍ فضلًا عن دينِ الله - أَن يكونَ هذا العبَثَ الممسوخَ الهزيلَ.. فمِن أَين إِذَن جاءَته هذه السلبيَّةُ الهازلَةُ؟ وكيفَ إِذَن وقعَ ذلكَ «الفِصامُ النَّكدُ» بين الدِّينِ والحياةِ؟

لقد تمَّ ذلكَ «الفصامُ النَّكِدُ» في ظروفٍ نكدَةٍ! وكانت له آثارُه المدمِّرةُ في أُوروبَّا.. ثمَّ في الأَرضِ كلِّها، حين طغَتِ التصوُّراتُ الغربيَّةُ، والأَوضاعُ الغربيَّةُ على البشريَّةِ كُلِّها في مشارقِ الأَرضِ ومغارِبها..

ولم يكُن بدُّ \_ وقد انفصمَتْ حياةُ المخاليقِ عن منهجِ الخالقِ \_ أَن تسيرَ في هذا الطريقِ البائسِ؛ وأَن تنتهِيَ إِلىٰ هذهِ النَّهايةِ التَّعيسةِ؛ وأَن تحيطَ بالبشرِ الدائرةُ الَّتي يتعذَّبون الآنَ في داخلِها، ويذوقُ بعضُهم بأْسَ بعضٍ، بينَما هم عاجزونَ عن معرِفةِ طريقِ الخلاصِ منها.. وهم يصطرِخون فيها..!

وليسَ هنا مجالُ الحديثِ عن الشِّقوةِ الَّتي تصطَرِخُ فيها البشريَّةُ، فسيجيءُ شيءٌ عنها في الفصولِ التَّاليةِ. فلنعُد إلى الحديثِ عن تلكَ الظُّروفِ النَّكدةِ، الَّتي وقعَ فيها ذلك «الفِصامُ النَّكدُ».

### 

لقد جاءَت اليهوديَّةُ لتكونَ منهجًا لحياةِ بني إِسرائيلَ \_ كما جاءَ كُلُّ دينٍ قبلَها ليكونَ منهجَ حياةٍ لمَن جاءَهم \_ كذلكَ جاءَتِ النَّصرانيةُ \_ بعدَ اليهوديَّةِ \_ لتكوِّنَ المنهجَ المعدَّلَ لبني إِسرائيلَ.

ولكنَّ اليهودَ لم يقبَلُوا رسالةَ المسيحِ هُ ولم يقبَلُوا منهُ التخفيفَ الَّذي جاءَهم بهِ من عندِ الله. وهو يقولُ لهم؛ كما حكى القرآنُ الكريمُ:

﴿ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْكَ يَدَى مِنَ التَّوْرَكَةِ وَلِأُحِلَّ لَكُم بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْ كَا لَكُم بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْ كُمْ وَجِثْ تُكُمْ بِعَايَةٍ مِن زَيِّكُمْ فَاتَقُواْ اللَّهَ وَالطِيعُونِ ﴾ [آل عمران: ٥٠].

ومن ثمَّ قاومُوا المسيحَ ﴿ وقاومُوا دعوَته إلى السَّماحةِ والسَّلامِ والتطهُّرِ الرُّوحيِّ، والتَّخفُّفِ من المراسمِ الشكليَّةِ الَّتي لا رصيدَ لها من تقوى القلوبِ! وانتَهىٰ بهم الأَمرُ إلىٰ إِغراءِ «بيلاطس» الحاكمِ الرُّومانيِّ علىٰ أَرضِ الشَّامِ يومئذٍ بمحاولةِ قتلِ المسيحِ ﷺ



وصلبِهِ لولا أَن توفَّاه اللهُ ورفعَهُ إِليهِ (في صورةٍ لا نعلَمُ كيفيَّتها لأَنه ليسَ عندَنا نصُّ قاطعٌ من قرآنِنا ولا سنَّةِ نبيِّنا عليها).

وأيًّا ما كانَ الأَمرُ، فقد سارَتِ الأُمورُ بعدَ ذلكَ الحينِ بينَ اليهودِ في وأتباعِ عيسىٰ على سيرتها البائسة؛ فبذرَتْ بذورَ الحقدِ على اليهودِ في نفوسِ الَّذينَ صاروا نصارىٰ. كما بذرَتْ بذورَ الكُرهِ في نفوسِ اليهودِ على هؤلاء! وانتهتْ بانفصالِ أَتباعِ المسيحِ عن اليهودِ، وانفصالِ النَّصرانيَّةِ عن اليهوديَّةِ (وهيَ (۱) جاءَتْ في الأصلِ لتكُونَ تجديدًا لليهوديَّةِ، وتعديلًا طفيفًا في أحكامِها، معَ الإحياءِ الرُّوحيِّ والتَّهذيبِ الخلقِيِّ العميقِ الواضحِ في دعوةِ المسيح، عليهِ السَّلامُ).

ولما وقعَتِ الجفوةُ والفرقةُ \_ بل البغضاءُ والحقدُ \_ بينَ الباع عيسَىٰ هُ واليهودِ، انفصَلَ كتابُهم الإِنجيلُ \_ في حسِّهم عن التَّوراةِ \_ إِن بقيَتِ التَّوراةُ وكتُبها معدودةً عندَهم من الكتابِ المقدَّسِ \_ وانفصلَتْ شريعتُهم عن شريعةِ التَّوراةِ. بينَما جسمُ الشريعةِ لبني إسرائيلَ كلِّهم في التَّوراةِ.. وبذلكَ لم يعُدْ للنَّصرانيةِ بهذا الانفصالِ شريعةٌ مفصلةٌ تنظِّمُ الحياةً!

ولكنَّ التصوُّرَ الاعتقاديَّ \_ كما جاءَ بهِ المسيحُ ﷺ

<sup>(</sup>١) أي: النصرانية.

من عندِ الله \_ كانَ كفيلًا \_ لو ظلَّ سلِيمًا \_ أَن يقدِّمَ التَّفسيرَ الصَّحيحَ للوجودِ، ولمركزِ الإنسانِ في هذا الوجودِ، ولغايَةِ وجودِهِ الإنسانيِّ.. هذا التَّفسيرَ الَّذي يمكِنُ أَن يقومَ عليهِ نظامُ اجتماعيُّ \_ كما كانَ ذلكَ التصوُّرُ \_ لو ظلَّ سليمًا كما جاءَ من عندِ الله \_ كفيلًا أَن يردَّ النَّصارى إلى الشَّريعَةِ اللَّه يتضمَّنتُها التَّوراةُ، مع التعديلاتِ الَّتي جاءَ بها عيسىٰ للتَّخفيفِ في بعضِ تكاليفِ العبادةِ وتكاليفِ الحياةِ.

غيرَ أَنَّ الَّذي حدَثَ، هو أَنَّ عهدًا طويلًا من الاضطهاد الفظيع قد أظلَّ أتباعَ عيسَىٰ على سواءٌ من اليه ودِ المنكِرينَ، أو من الرُّومانِ الوثنيينَ، الَّذين كانوا يحكُمُ ونَ وطنَ المسيح. ممَّا اضطرَّ الحواريينَ - تلاميذَ المسيح - وأَتباعَهم وتلاميذَهم إلى التَّخفِّي، والتنقُّلِ والعمَلِ سرًّا فترةً من الوقتِ طويلةً. ومما اضطُّرَّهم كذلكَ إِلىٰ تناقُلِ نصوصِ الإنجيلِ، وتاريخ عيسَىٰ عَلَى وأحداثِ الفترةِ الَّتي عاشَها بينَهم تناقلًا خاطفًا، في ظروفٍ لا تسمَحُ بالدقَّةِ ولا بالتَّواترِ.. مما انتهى إِلى روايةِ نصوص الإنجيل الَّذي أَنزَلَه اللهُ على عيسَىٰ على في ثنايا رواياتٍ عن حياتِه وأعمالِه؛ يختلِفُ بعضُها عن بعضٍ؛ فيما سمِّيَ بالأَناجيل.. وهـي كلامُ هـؤلاءِ التَّلاميـذِ ورواياتُهم عـن حياةِ المسـيح، متضمِّنةً



في ثناياها بعضَ ما يُروَىٰ من كلامِ السَّيدِ المسيحِ..

وقد كُتبَ أَقدَمُ هذه الأَناجيلِ بعدَ المسيحِ بجيلِ كاملٍ، ويختلِ فُ المؤرِّخونَ للنَّصرانيةِ اختلافًا كبيرًا في تحديدِ تاريخِه ما بينَ (٤٠) سنةً ، كما يختلِفُ ون في اللُّغةِ الَّتي كُتبَ بها.. إذ لم توجَدْ سوى ترجمةٍ له..

ولقد كانَ من نصيبِ «بولس» (الّذي لم يرَ المسيحَ هُ وإنما دخَلَ النَّصرانيَّة من الوثنيَّة الرُّومانيَّة) أَن يتولَّىٰ نشرَ النصرانيَّة في أُوروبا. مُطعَّمة بما رسبَ في تصوُّراتِهِ من الوثنيَّة الرُّومانيَّة والفلسفة الإِغريقيَّة.. وكانت هذه كارثة على النَّصرانيَّة منذ أَيامها الأُولىٰ في أُوروبًا.. فوقَ ما لحِقَ بها من تحريفٍ في فترةِ الاضطهادِ الأُولىٰ. فترةِ تناقلِ الرِّواياتِ في ظروفٍ لا تسمَحُ بتمحيصِها ولا بتواتُرِها!

(وكتبَ بولسُ رسائلَه بعد ذلكَ \_ بعدَ القرنِ الأَولِ الميلاديِّ \_ وهي شاهدُ علىٰ امتزاجِ الأَمثلَةِ الدينيَّةِ بصورِ الفلسفَةِ \_ ولا سيِّما فلسفةُ الحلولِ \_ وكانَ يقولُ: إِنَّ المسيحَ جالسُّ علىٰ يمينِ الله، ويدعو لمن يطلُبُ لهم الخيرَ «أَن تسكُنَ فيهم كلمَتُه» ويسألُ لهم الغفرانَ منه، ويشِّرُهم بأَنهم سيبلُغُونَ المجدَ متىٰ عادَ إلى الأَرضِ! ويبدو من جملَةِ كلامِهِ أَنَّه كانَ ينتَظِرُ معادَه في زمنٍ قريبٍ. وكثيرًا

ما أَشَارَ إِلَيهِ صلواتُ الله عليهِ باسمٍ: «ربُّنا يسوعُ المسيحُ»! وسمَّىٰ نفسَه باسمٍ: «رسولُ يسوعَ المسيحِ بحسبِ أَمرِ الله مخلِّصنا وربِّنا يسوع المسيح!»)(۱).

ولكنَّ الكارثةَ العُظمىٰ كانَتْ في الحدَثِ الَّذي تمَّ بعدَ ذلك. وكان ظاهِرُه انتصارَ النصرانيَّةِ، وهو دخولُ الإمبراطورِ الرُّومانيِّ «قسطنطينَ» في النَّصرانيَّةِ، واستطاعةُ الحزبِ النَّصرانيِّ أَن يصبِحَ هو الحزبَ الحاكمَ سنةَ (٣٥٥م).

ويصفُ درابرُ الأَمريكيُّ في كتابِه «الدِّين والعلم» هذا الحادِثَ وآثارَه النكِدةَ يقولُ:

(دخلَتِ الوثنيَّةُ والشِّركُ في النَّصرانيَّةِ بتأثيرِ المنافقِينِ، النَّدين تقلَّدُوا وظائفَ خطيرةً، ومناصبَ عاليةً في الدولةِ الرُّوميةِ، بتظاهُرِهم بالنَّصرانيةِ، ولم يكونوا يحفلونَ بأمرِ الدِّينِ، ولم يخلِصُوا له يومًا من الأَيامِ.. وكذلكَ كانَ «قسطنطينُ».. فقد قضَىٰ عمُرَه في الظُّلمِ والفجورِ؛ ولم يتقيَّدُ بأَوامرِ الكنيسَةِ الدينيَّةِ إِلَّا قليلًا في آخرِ عمره (سنة ٣٣٧م).

<sup>(</sup>۱) ص ۱۲۹ من كتاب «الله» للأستاذ عباس محمود العقاد.



(إِنَّ الجماعة النصرانيَّة، وإِن كانت قد بلغَتْ من القوَّة بحيثُ ولَّت قسطنطينَ الملكَ، ولكنَّها لم تتمكَّنْ من أَن تقطَعَ دابرَ الوثنيَّة، وتقتلِعَ جرثومَتها. وكانَ نتيجَةُ كفاحِها أَن اختلطَتْ مبادِئها، ونشأ من ذلكَ دينٌ جديدٌ، تتجلَّىٰ فيه النَّصرانيَّةُ والوثنيَّةُ سواءً بسواءٍ.. هنالكَ يختلِفُ الإسلامُ عن النصرانيَّة، إِذ قضَىٰ علىٰ منافسِهِ «الوثنيَّةِ» قضاءً باتًا، ونشَرَ عقائدَه خالصةً بغيرِ غبش..

وإنَّ هذا الإِمبراطورَ الَّذي كان عبدًا للدُّنيا، والَّذي لم تكُن عقائدُه الدِّينيةُ تساوي شيئًا، رأَىٰ لمصلَحتِه الشَّخصيةِ، ولمصلحةِ الحِربينِ المتنافسينِ النصرانيِّ والوثنيِّ أَن يوجِدَهما ويؤلِّفَ بينهما: حتَّىٰ إِنَّ النَّصارى الراسِخين - أَيضًا - لم ينكِرُوا عليهِ هذه الخطَّة. ولعلَّهم كانوا يعتقِدُونَ أَنَّ الدِّيانةَ الجديدةَ ستزدَهِرُ إِذَا طُعِّمتْ ولُقِّحَت بالعقائدِ الوثنيَّةِ القديمةِ! وسيخلصُ الدِّينُ النَّصرانيُّ عاقبةَ الأَمر من أَدناس الوثنيَّةِ وأرجاسِها)(۱).

ولكنَّ الدِّيانةَ الجديدةَ لم تتخلَّصْ \_ بعدَ ذلكَ \_ قطُّ من أَدناسِ الوثنيَّةِ وأَرجاسِها \_ كما أَمَّلَ النَّصاري الرَّ اسِخون \_ فقد ظلَّتْ تتلبَّسُ

<sup>(</sup>١) نقلًا عن كتاب: «ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين» للسيد أبي الحسن الندوي.

بهذه الأساطيرِ والتصوُّراتِ الوثنيَّةِ. ثمَّ زادَتِ الطينَةَ بِلَّةً؛ فأصبحَتْ تتلبَّسُ كذلكَ بالخلافاتِ السِّياسيَّةِ والعنصريَّةِ، وأصبحتِ العقيدةُ تغيَّرُ وتنقَّحُ لتحقيق أهدافٍ سياسيَّةٍ:

يقولُ ألفرد بتلر في كتابِه: «فتحُ العربِ لمصرَ» ترجمة الأُستاذِ محمد فريد أبو حديد:

(إنَّ ذينِكَ القرنَين \_ الخامسَ والسَّادسَ \_ كانا عهدَ نضالِ متَّصلِ بينَ المصرِيينَ والرُّومانيينَ، نضالٌ يُذكِيه اختلافٌ في الجنس واختلافٌ في الدِّينِ. وكانَ اختلافُ الدِّينِ أَشدَّ من اختلافِ الجنس إِذ كَانَتْ علةَ العللِ في ذلك الوقتِ، تلكَ العداوةُ بين «الملكانيَّةِ» و «المونوفيسيَّة»، وكانتِ الطائفةُ الأُولىٰ \_ كما يدلُّ عليها اسمُها \_ حزبَ مذهبِ الدولةِ الإِمبراطوريَّةِ، وحزبَ الملكِ والبلادِ. وكانَتْ تعتقِدُ العقيدةَ السنيَّةَ الموروثةَ \_ وهي ازدواجُ طبيعةِ المسيح \_ على حين أَنَّ الطائفَةَ الأَخرىٰ وهي حزبُ القبطِ المنوفيسِّيينَ - أَهلِ مصرَ -كانت تستبشِعُ تلكَ العقيدةَ وتستفْظِعُها، وتحارِبُها حربًا عنيفةً، في حماسةٍ هوجاءً، يصعُبُ علينا أَن نتصوَّرَها، أَو نعرِفَ كُنهَها في قوم يعقِلُون. بله يؤمنونَ بالإِنجيلِ!).

ويقولُ «ت. و. أَرنولد» في كتابِه: «الدَّعوةُ إلى الإسلام»



ترجمةِ حسن إبراهيمَ وزميلَيه، عن هذا الخلافِ الطائفيِّ السياسيِّ العنصريِّ وآثارِه في الابتداعاتِ والإِضافاتِ والتعديلاتِ في النصرانيَّةِ:

(.. ولقد أَفلَحَ «جستنيانُ» قبلَ الفتحِ الإسلاميِّ بمئةِ عامٍ في أَن يُكسِبَ الإِمبراطوريةَ الرومانيَّةَ مظهرًا من مظاهرِ الوحدةِ. ولكن سُرعانَ ما تصدَّعتْ بعدَ موتِه، وأصبَحتْ في حاجةٍ ماسَّةٍ إلىٰ شعورٍ قوي مشترَكِ، يربطُ الولاياتِ وحاضرةَ الدولةِ).

(أَمَّا «هِرَقلُ» فقد بذَلَ جهودًا لم تصادِفْ نجاحًا كاملًا في إعادة ربطِ الشَّامِ بالحكومةِ المركزيَّةِ. ولكن ما اتَّخذَه من وسائلَ عامةٍ في سبيلِ التَّوفيقِ قد أَدَّىٰ لسوءِ الحظِّ لليٰ زيادةِ الانقسامِ، بدلًا من القضاءِ عليهِ، ولم يكُن ثمَّةَ ما يقومُ مقامَ الشُّعورِ بالقوميَّةِ سوى العواطفِ الدِّينيَّةِ. فحاولَ بتفسيرِه العقيدةَ تفسيرًا يستعينُ به علىٰ تهدئةِ النُّفوسِ أَن يقِفَ ما يمكِنُ أَن يشجُرَ بعدَ ذلك بينَ الطَّوائفِ المتناحرَةِ من خصوماتٍ، وأَن يوحِّد بينَ الخارجِينَ على الدِّينِ، المتناحرَةِ من خصوماتٍ، وأَن يوحِّد بينَ الحكومَةِ المركزيَّةِ)(۱).

<sup>(</sup>١) يدلُّ هذا النصُّ علىٰ أنَّ جهودَ هذا الإمبراطورِ لتفسيرِ الدِّينِ لم تكُنْ من أجلِ الدِّينِ، ولكنَّها كانَتْ محاولةً سياسيَّةً بحتةً دَفَعَهُ إليها ضعفُ القوميَّةِ الَّتي تربِطُّ بينَ أجزاءِ الإمبراطوريةِ، فأرادَ أن يتَّخِذَ من الدِّينِ صنماً آخرَ بدَلَ صنم القوميَّةِ!



(وكانَ مجمعُ خلقيدونيةَ قد أَعلَنَ في سنةِ (٥١ عيلاديةٍ) أَنَّ المسيحَ ينبَغِي أَن يُعترَف بأنه يتمثَّلُ في طبيعتَيهِ، لا اختلاطَ بينهما، ولا تغيُّر، ولا تجزُّق، ولا انفصال. ولا يمكِنُ أَن ينتَفِي خلافُهما بسبب اتحادِهما. بل الأَحرَىٰ أَن تحتفظ كلُّ طبيعةٍ منهُما بخصائصِها، وتجتمِعَ في أُقنوم واحدٍ، وجسدٍ واحدٍ. لا كما لو كانتُ متجزِّئةً أَو منفصلةً في أُقنومَين، بل متجمِّعةً في أُقنوم واحدٍ: هو ذلكَ الابنُ، واللهُ، والكلمَة ..ُ)

(وقدْ رفَضَ اليعاقِبةُ هذا المجمَعَ، وكانوا لا يعترِفونَ في المسيحِ إِلَّا بطبيعةٍ واحدةٍ. وقالوا: إِنَّه مركَّبُ الأَقانيم، له كلُّ الصَّفاتِ الطِّلهيَّةِ والبشريَّةِ، ولكنَّ المادَّةَ الَّتي تحمِلُ هذه الصِّفاتِ لم تعُدْ ثنائيةً، بل أَصبَحتْ وحدةً مركَّبةَ الأَقانيم..

وكانَ الجدَلُ قد احتدَمَ قُرابةَ قرنينِ من الزَّمانِ بينَ طائفةِ الأُرثوذكسِ وبينَ اليعاقبَةِ الَّذينَ ازدَهروا بوجهِ خاصِّ في مصرَ والشَّامِ والبلادِ الخارجَةِ عن نطاقِ الإِمبراطوريَّةِ البيزنطيَّةِ، في الوقتِ الَّذي سعىٰ فيهِ هرقلُ في إصلاحِ ذاتِ البينِ، عن طريقِ المذهبِ القائلِ بأنَّ للمسِيحِ مشيئةً واحدةً.. ففي الوقتِ الَّذي نجِدُ فيهِ هذا المذهبَ يعترِفُ بوجودِ الطبيعتَينِ، إذ بهِ يتمسَّكُ نجِدُ فيهِ هذا المذهبَ يعترِفُ بوجودِ الطبيعتَينِ، إذ بهِ يتمسَّكُ



بوحدة الأُقنوم في حياة المسيح البشريَّة. وذلكَ بإنكارِه وجودَ نوعَينِ من الحياة في أُقنوم واحدٍ فالمسيخ الواحدُ الَّذي هوَ ابنُ الله عيحقِّ الجانبَ الإنسانيَّ والجانبَ الإلهيَّ، بقوة إلهيَّة إنسانيَّة واحدة. ومعنى هذا أَنَّه لا يوجَدُ سوى إرادة واحدة، في الكلمة المتجسِّدة.

(لكنَّ هرقلَ قد لقِيَ المصيرَ الَّذي انتَهى إليهِ كثيرون جدًّا ممن كانوا يأمُّلون أَنْ يقيموا دعائمَ السَّلامِ. ذلكَ بأَنَّ الجدلَ لم يحتدِمْ مرَّةً أُخرىٰ كأَعنَفِ ما يكونُ فحسبُ. بل إِنَّ هرقلَ نفسَه قد وصِمَ بالإلحادِ، وجرَّ علىٰ نفسِهِ سخَطَ الطائفتين على السَّواءِ)(١).

### 

هذه الملابساتُ السيِّئةُ الَّتي عاجلَتِ النصرانيَّةَ في بدءِ نشأَتها أُوَّلًا، ثمَّ عندَ انتصارِها السِّياسيِّ علىٰ ذلك النحوِ ثانيًا، ثمَّ ما تلا ذلكَ الانتصارَ من خلافاتٍ سياسيَّةٍ وعنصريَّةٍ، وتحريفاتٍ وتعديلاتٍ في العقيدةِ بسببِها ثالثًا..

كُلُّ أُولئك قد ملاً التصوُّرَ الاعتقاديَّ فيها بعناصِرَ غريبةٍ كلَّ

<sup>(</sup>١) ص: ٥٢-٥٣ من الترجمة العربية.

الغرابةِ على طبيعَتِها، وعلى طبيعَةِ «الدِّينِ الإلهي» كلِّهِ.. ومن ثمَّ لم يعدِ التصوُّرُ النَّصرانيُّ - كما صنعته التحريفاتُ المتواليةُ أُوَّلًا، ثمَّ كما صاغته المجامعُ المقدَّسةُ العامَّةُ والخاصَّةُ أُخيرًا (١) - قادرًا على أن يعطِيَ التَّفسيرَ الإِلهيَّ للوجودِ وحقيقَتِه، وحقيقَةِ صلَتِه بخالقِه. وحقيقَةِ هذا الخالقِ وصفاتِه، وحقيقَةِ الوجودِ الإنسانيِّ وغايَتِه وطريقِه.. هذِه المقوِّماتُ الَّتي لا بُدَّ أَن تصِحَّ كي يصِحَّ النِّظامُ الاجتماعيُّ الَّذي ينبثِقُ منها، ويقومُ بعدَ ذلكَ عليها.

### 

غيرَ أَنَّ الأَمرَ لم يقِفْ عندَ فسادِ التَّصورِ الاعتقاديِّ علىٰ هذا النَّحوِ؛ بل مضتِ الملابساتُ النَّكدةُ في طريقِها خطواتٍ أُخرَىٰ عاثرةً!

لقد أرادَتِ الكنيسَةُ أَن تقِفَ في وجهِ التَّرفِ الرُّومانيِّ، والسُّعارِ الشَّهوانيِّ الَّذي كانتِ الإِمبراطوريَّةُ الرُّومانيَّةُ قد انتهَتْ إلىهِ، قبلَ دخولِها في النَّصرانيةِ، والَّذي يصِفُه درابرُ الأَمريكيُّ في كتابِه «الدِّينِ والعلم» بقولِه:

(لما بلغَتِ الدَّولةُ الرُّوميةُ في القوةِ الحربيَّةِ والنُّفوذِ السِّياسيِّ

<sup>(</sup>١) يراجع بالتفصيل كتاب: «محاضرات في النصرانية» للأستاذ محمد أبو زهرة.



أَوجَها، ووصلَتِ الحضارةُ إِلَىٰ أَقصَى الدَّرجاتِ.. هبطَتْ في فسادِ الأَخلاقِ، وفي الانحطاطِ في الدِّينِ والتَّهذيبِ إِلَىٰ أَسفَلِ الدَّركاتِ.. بطِرَ الرُّومانُ معيشَتهم وأَخلدوا إِلى الأَرضِ، واستهتروا استهتارًا، وكانَ مبدؤهم أَنَّ الحياةَ إِنها هيَ فرصةُ للتمتُّع، ينتقِلُ فيها الإنسانُ من نعيم إلىٰ ترَفِ، ومن لهو إلىٰ لذَّةٍ. ولم يكُنْ زهدُهم وصومُهم في بعضِ الأحيانِ إلا ليبعَثَ على شهوةِ الطعام، ولم يكنِ اعتدالهُم إلا ليطولَ عمرُ اللذَّةِ! كانت موائدُهم تزهو بأواني الذَّهبِ والفضَّةِ مرصَّعةً بالجواهرِ، ويحتَفُّ بهم خدمٌ في ملابسَ جميلةٍ خلابةٍ، وغاداتٌ روميةٌ بالجواهرِ، وعَتَفُّ بهم خدمٌ في ملابسَ جميلةٍ خلابةٍ، وغاداتٌ روميةٌ حِسَانٌ، وغَوانِ كاسياتٌ عارياتٌ غيرُ متعفِّفاتٍ تدِلُّ دلالًا.

ويزيدُ في نعيمِهم حماماتٌ باذخةٌ، وميادينُ للهوِ واسعةٌ، ومصارعُ يتصارعُ فيها الأَبطالُ مع الأَبطالِ، أَو معَ السِّباعِ؛ ولا يزالونَ يصارِعونَ حتَّىٰ يخرَّ الواحدُ منهم صريعًا يتشحَّطُ في دمِه.

وقد أُدرَكَ هؤلاءِ الفاتحونَ الذِّينَ دوَّخوا العالَم، أَنَّه إِنْ كانَ هناكَ شيءٌ يستحِقُّ العبادةَ فهو القوَّةُ، لأَنَّه بها يقدِرُ الإِنسانُ أَن ينالَ الشَّروةَ التَّتي يجمِعُها أَصحابُها بعرَقِ الجبينِ وكدِّ اليمينِ، وإذا غلبَ الإِنسانُ في ساحةِ القتالِ بقوَّةِ ساعدِه، فحينئذٍ يمكِنُ أَن يصادِرَ الأَموالَ والأَملاكَ، ويعيِّنَ إيراداتِ الإِقطاع، وإِنَّ رأسَ الدولةِ الروميَّةِ هو رمزٌ



لهذِه القوَّةِ القاهرةِ، فكانَ نظامُ رومةَ يشِفُّ عن أُبهةِ الملكِ. ولكنَّهُ كانَ طلاءً خادِعًا كالَّذي نراه في حضارةِ اليونانِ في عهدِ انحطاطِها)(١).

أُرادَتِ الكنيسَةُ أَن تقِفَ في وجهِ هذا السُّعارِ الجامح، وهذا التردِّي الكاسحِ.. ولكنها لم تسلُك إليهِ طريقَ الفطرَةِ السويَّةِ المعتدلةِ المتزنّةِ، ولا كانَ قد بقِيَ بين يديها من حقيقةِ التَّصوُّرِ النَّصرانيِّ الصَّحيحِ ما تقيمُ به الميزانَ بينَ النَّاسِ بالقسطِ، ولا ما تقيمُ به الميزانَ بينَ النَّاسِ بالقسطِ، ولا ما تقيمُ به الميزانَ بينَ الإفراطِ والتَّفريطِ في وظائفِ فطرَتهم الطبيعيَّةِ.

عندئذ الدفع في الجانب الآخر تيارٌ من «الرَّهبانيَّةِ» العاتية، لعلَّها كانت أَشامَ على البشريَّةِ من بهيمَيةِ الرُّومانِ الوثنيَّةِ. وأصبَحَ الحِرمانُ من طيِّباتِ الحياةِ، وسحقُ الخصائصِ الفطريَّةِ في الإنسانِ، ومحقُ الطَّاقاتِ والاستعداداتِ الَّتي خلَقَها اللهُ فيه لتكفُلُ بقاء النَّوعِ من ناحيةٍ، كما تكفُلُ عِمارةَ الأرضِ والقيامَ بفرائضِ الخلافةِ فيها من ناحيةٍ أُخرىٰ.. أصبحَ هذا الانحرافُ بفرائضِ الخلافةِ فيها من ناحيةٍ أُخرىٰ.. أصبحَ هذا الانحرافُ العاتي عن الفطرةِ هو عنوانَ الكمالِ والتَّقوىٰ والفضيلةِ.. الأَمرُ النَّذي لم يأذَنْ بهِ اللهُ، ولا يمكِنُ أَنْ تستقيمَ معه حياةٌ!

ولم ينشئ ذلكَ علاجًا لذلك الانحـلالِ. ولكنَّه أنشأً

<sup>(</sup>١) عن كتاب: «ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين» للأستاذ أبي الحسن الندوي.



صراعً ابينَ طرفَينِ جامحَينِ، كلاهُما بعيدٌ عن جادَّةِ الفِطرةِ، وحقيقَةِ حاجاتِ الإنسانِ.

ويصوِّرُ «ليكي» في كتابِه: «تاريخُ أَخلاقِ أُوروبَّا» ما كانَ عليهِ العالمُ النَّصرانيُّ في ذلكَ العصرِ من التَّاريخِ بينَ الرَّهبانيَّةِ والفجورِ.. بقولِه:

(إِنَّ التبذُّلُ والإسفافَ قد بلغَا غايتَهُما في أَخلاقِ النَّاسِ واجتماعِهم. وكانتِ الدَّعارةُ والفجورُ، والإِخلادُ إِلى التَّرفِ، والتَّساقطُ على الشَّهواتِ، والتحلُّقُ في مجالسِ الملوكِ، وأَنديَةِ الأَغنياءِ والأُمراءِ، والمسابقةُ في زخارفِ اللِّباسِ والحليِّ والزِّينةِ في حدَّتِها وشدَّتِها.. كانتِ الدُّنيا في ذلكَ الحينِ تتأرجَحُ بينَ الرهبانيَّةِ القُصوىٰ والفجورِ الأقصىٰ. وإِنَّ المدنَ الَّتي ظهرَ فيها أَكثرُ الزُّهادِ كانت أَسبقَ المدنِ في الخلاعةِ والفجورِ)(۱).

وهكذا عجِزَ نظامُ الرَّهبنةِ، المنبثِقُ من تصوُّراتِ كنسيَّةٍ ومجمَعيَّةٍ منحرفةٍ عن أُصلِ التصوُّرِ النَّصرانيِّ الرَّبانيِّ، عن أَن يكونَ حتَّىٰ نظامًا أُخلاقيًّا للعالمِ النَّصرانيِّ. وخلَّفَ في النُّفوسِ جفوةً للدِّينِ -الدِّينُ منه براءُ! -وتركَ فيها تحفزًا للانتقاضِ

<sup>(</sup>١) عن كتاب: «ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين» للسيد أبي الحسن الندوي.

عليهِ وعلى نظامِه الَّذي لا تُطيقُه الفطرةُ.. وكان عاملًا نَكِدًا من عواملِ ذلكَ «الفصام النَّكدِ» في نهايةِ المطافِ!

ثمَّ كانَتِ الطَّامةُ يومَ اكتشَفَ النَّاسُ، الَّذينَ تأخذُهم الكنيسَةُ بهذا الحرمانِ القاسي، وتنذِرُهم باستحالةِ نفاذِهم إلى الجنَّةِ إذا هم زاولُوا من طيِّباتِ الحياةِ شيئًا!..

نقولُ: كانت الطامَّةُ يومَ اكتشَفَ النَّاسُ أَنَّ حياةَ رجالِ الكنيسةِ الشَّخصية، لا تعجُّ بالمتاعِ بالطيِّباتِ فحسبُ! ولا تسقُطُ في التَّرفِ حسبُ! وإِنَّما هي تعجُّ بالفواحشِ والمناكرِ في أَشدٌ صورِها شذوذًا وفحشًا ونكرًا!

## يقولُ درابر في كتابِه: «الدينُ والعلمُ»:

(ولم تكُنِ الرَّهبانيةُ والنظامُ الدِّينيُّ السَّلبيُّ إِلَّا مصادَمةً للفطرةِ. فبقيَتْ مقهورةً بعواملِ الدِّيانةِ الجديدةِ وسلطانها الرُّوحيِّ، وساعدَتها عواملُ أُخرىٰ. ثمَّ قهرَتِ الطَّبيعةَ، وتسرَّبَ الضَّعفُ والانحرافُ إلى المراكزِ الدِّينيَّةِ، حتَّىٰ صارَتْ تزاحِمُ المراكزَ الدنيويَّةَ ووربما تسبِقُها في فسادِ الأَخلاقِ والدَّعارةِ المراكزَ الدنيويَّةَ وربما تسبِقُها في فسادِ الأَخلاقِ والدَّعارةِ



والفجور. لذلك وقفَتِ الحكومةُ المآدبَ الدينيَّةَ الَّتي كانَت ترمِي إلى عقدِ الإِلفِ والأُخوَّةِ بينَ المسيحييَن، وأَعيادَ الشهداءِ والأَولياءِ وذكرياتِهم، الَّتي وجدَتْ فيها الخلاعَةُ والفجورُ حمىٰ ومرتعًا، واتُّهمَ القسوسُ بكبائرَ ومنكراتٍ).

(ويقولُ الرَّاهبُ جروم (jerume): إِنَّ عيشَ القسوسِ ونعيمَهم كَانَ يُرري بترفِ الأُمراءِ والأَغنياءِ المترَفين. وقيدِ انحطَّتْ أَخلاقُ البابواتِ انحطاطًا عظيمًا، واستحودَ عليهم الجشعُ وحبُ المالِ، وعدوا طورَهم، حتَّىٰ كانوا يبيعونُ المناصِبَ والوظائفَ كالسِّلعِ، وقد تباعُ بالمزادِ العلنيّ، المناصِبَ والوظائفَ كالسِّلعِ، وقد تباعُ بالمزادِ العلنيّ، ويؤجِّرونَ أَرضَ الجنةِ بالوثائقِ والصُّكوكِ وتذاكرِ الغُفرانِ، ويمنحُونَ شهاداتِ النَّجاةِ، وإجازاتِ ويأذنونَ بنقضِ القانونِ، ويمنحُونَ شهاداتِ النَّجاةِ، وإجازاتِ حِلِّ المحرَّماتِ والمحظوراتِ؛ كأوراقِ النَّقدِ وطوابعِ البريدِ، ويرتشُونَ ويرابُونَ.

وقد بذَّروا المالَ تبذيرًا، حتَّىٰ اضطُرَّ البابا «إنوسنت الثامنُ» أَن يرهنَ تاجَ البابويَّةِ! ويُذكرُ عن البابا «ليو العاشر» أَنَّه أَنفَقَ ما تركَ البابا السَّابقُ من ثروةٍ وأموالٍ، وأَنفقَ نصيبَهُ ودخلَهُ، وأَخذَ إيرادَ خليفَتِه المترقَّبِ سلَفًا وأنفقَه! ويُروىٰ أَنَّ مجموعَ دخلِ فرنسا لم



يكُنْ يكفي البابواتِ لنفقاتِهم وإِرضاءِ شهَواتهم!)(١).

ومسأَلةُ صكوكِ الغُفرانِ الَّتي يشيرُ إليها درابر في الفِقرةِ السَّابقةِ، كانتِ الكنيسَةُ قد قرَّرتْ أَن تمنَحَ لنفسِها الحقَّ في إعطائها في أحدِ المجامعِ الكنسيَّةِ الكثيرةِ، الَّتي كانتْ تجتَمعُ بينَ الحينِ والحينِ. وتغيِّرُ وتبدِّلُ، وتحرِّفُ وتنشِئُ وتضيفُ ما تشاؤهُ الأَهواءُ «المقدَّسةُ»! إلى العقيدةِ النَّصرانيَّةِ!

وقد جاء في كتابِ: «تاريخ الكنيسة» في بيانِ قرارِ المجمَعِ الثَّاني عشر في هذا الشَّأنِ:

(أَنهَى المجمَعُ تعليمَهُ، فيما يتعلَّقُ بأمرِ الغُفرانِ، فقالَ: إِنَّ يسوعَ المسيحَ لما كانَ قد قلَّد كنيسَته سلطانَ منحِ الغفراناتِ، وقداستعملتِ الكنيسةُ هذا السُّلطانَ الَّذي نالَته من العليِّ منذُ الأيامِ الأُولىٰ، قد أَعلَمَ المجمَعُ المقدَّسُ وأَمرَ بأَن تُحفَظَ للكنيسَةِ في الكنيسَةِ هذه العمليَّةُ المخلاصيَّةُ للشَّعبِ المسيحِيِّ، والمثبَتةُ بسلطانِ المجامِعِ.. ثمَّ ضربَ الخلاصيَّةُ للشَّعبِ المسيحِيِّ، والمثبَتةُ بسلطانِ المجامِعِ.. ثمَّ ضربَ بسيفِ الحرمانِ من يزعُمون أَنَّ الغفراناتِ غيرُ مفيدةٍ، أو ينكرونَ على الكنيسَةِ سلطانَ منحِها. غيرَ أَنَّه قد رغَّبَ في أَن يُستعمَلَ هذا السُّلطانُ باعتدالٍ واحترازٍ، حسبَ العادةِ المحفوظةِ قديمًا، والمثبتةِ السُّلطانُ باعتدالٍ واحترازٍ، حسبَ العادةِ المحفوظةِ قديمًا، والمثبتةِ

<sup>(</sup>١) عن كتاب «ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين» للسيد أبي الحسن الندوي.



في الكنيسةِ، لئلا يمسَّ التهذيبَ الكنسِيُّ تراخِ بفرطِ التَّساهلِ).

(..وهذا نصُّ صكِّ الغُفرانِ، الَّذي كانَ يُباعُ بيعَ السِّلعةِ):

(ربُّنا يسوعُ يرحمُكَ «يا فلانُ!» ويحلِّكُ باستحقاقاتِ الأُمَّةِ الكليَّةِ القداسةَ. وأنا بالسُّلطانِ الرسوليِّ المعطىٰ لي، أُحلُّكَ من جميع القِصاصاتِ، والأَحكام والطَّائلاتِ الكنسيَّةِ الَّتي استوجبْتَها، وأَيضًا من جميع الإِفراطِ والخطايا والذُّنوبِ الَّتي ارتكَبتَها \_ مهما كَانَتْ عَظيمةً وفظيعةً \_ ومن كلِّ علةٍ وإِن كَانَتْ محفوظةً لأَبينا الأَقدَسِ البابا والكرسيِّ الرَّسوليِّ، وأُمحو جميعَ أَقذارِ النَّنب، وكلَّ علاماتِ الملامةِ الَّتي ربما جلبتها علىٰ نفسِكَ في هذه الفرصةِ، وأرفعُ القصاصاتِ الَّتي كنتَ تلتزِمُ بمكابدَتها في المطهَرِ ؛ وأَردُّكَ حديثًا إلى الشَّركةِ في أُسرارِ الكنيسَةِ، وأُقرِنُك في شركةِ القدِّيسينَ. أُردُّكَ ثانيةً إلى الطُّهارةِ والبرِّ اللَّذينِ كانا لك عندَ معمُّوديتِكَ، حتَّىٰ إِنَّه في ساعةِ الموتِ يغلَقُ أَمامكَ البابُ الَّذي يدخُلُ منه الخطاةُ إِلَىٰ محلِّ العذابِ والعقاب، ويُفتَحُ البابُ الَّذي يؤدِّي إلى فردَوسِ الفرَح. وإن لم تمت سنينَ مستطيلةً، فهذِه النِّعمةُ تبقَىٰ غير متغيِّرةٍ، حتَّىٰ تأتي ساعتُكَ الأخيرةُ.. باسم الآبِ والابنِ والرُّوح القدُسِ..)(١).

<sup>(</sup>١) من كتاب: «محاضرات في النصرانية» للأستاذ الشيخ محمد أبو زهرة.

فإذا أضفنا هذِه إلىٰ تلكَ.. إذا أضفنا عنتَ الكنيسَةِ في أُخذِ النَّاسِ بالحرمانِ القاسي، باسمِ الدِّينِ \_ والدِّينُ بريءٌ! \_ إلىٰ ترَفِ رجالِ الكنيسَةِ وفسادِ حياتِهم.. إلىٰ مهزلَةِ صُكوكِ الغُفرانِ، أُدركُنا طرَفًا من تلكَ الملابساتِ النَّكِدةِ، الَّتي أَدَّتْ في النِّهايةِ إلىٰ ذلك «الفِصام النَّكِد» في تاريخ أُوروبًا المنكودِ!

غيرَ أَنَّ الأَمرَ لم يقِفْ عندَ هذِه الحدودِ.. فقد دخلَتِ الكنيسَةُ في نزاعٍ طويلٍ وحادِّمعَ الأَباطرةِ والملوكِ، لا على الدِّينِ والأَخلاقِ، ولكِنْ على السُّلطةِ والنُّفوذِ.

(وبدأ النّزاعُ والمنافسةُ بينَ البابويَّةِ والإِمبراطوريَّةِ في القرنِ الحادي عشرَ، فاشتدَّتْ بعنفٍ، وحميَ وطيسُها، وانتصرَتْ فيها البابويَّةُ أولًا حتَّىٰ إِنَّ هنري الرَّابعَ ممثِّلَ الإِمبراطوريةِ اضطرَّ في (سنة البابويَّةُ أولًا حتَّىٰ إِنَّ هنري الرَّابعَ ممثِّلَ الإِمبراطوريةِ اضطرَّ في اسنة ١٠٧٧م) أَن يتقدَّمَ بخضوعِ نحوَ البلاطِ البابويِّ في قلعةِ كانوسا. ولم يسمَحْ له البابا بالدُّخولِ إلا بعدَ أَن يشفَعَ له الرِّجالُ، فسمحَ له بالمثولِ بينَ يديه، فدخَلَ الإِمبراطورُ حافيًا، لابسًا الصُّوف، وتابَ علىٰ يديه؛ فغفَرَ له البابا زلَّته.. وكانَتِ الحربُ بينَ البابويَّةِ وتابَ علىٰ يديه؛ فغفَرَ له البابا زلَّته.. وكانَتِ الحربُ بينَ البابويَّةِ



والإِمبراطوريَّةِ بعدَ ذلك سِجالًا حتَّىٰ ضعْفَت البابويَّةُ)(١).

وقد ْ حَدَثَ في (سنة ١٢٤٥) \_ كما جاء في كتابِ «سوسنة سليمان» \_ (أَنَّ المجمَعَ الثَّالثَ عشرَ انعقَدَ في ليونَ من أَعمالِ فرنسا، بأمرِ البابا «إنوسنت» الرابع، لأجلِ عزلِ فردريك ملكِ فرنسا وحرمِه، ولكنَّ كنيسةَ فرنسا لم تُسلَّمْ بصحَّتِه أو بسلطانِه!)(٢).

ولما كانتِ الكنيسةُ إِلى جوارِ صراعِها مع الأَباطرَةِ والملوكِ على السُّلطةِ قد فرَضَتْ لنفسِها سلطانًا على الجماهيرِ؛ استغلَّته أبشع استغلالٍ في فرضِ الإتاواتِ الماليَّةِ الباهظةِ الَّتي تُجبى إليها مباشرةً؛ مما جعَلَ النَّاسَ يئنُّونَ تحتَ هذا الإرهاقِ، فقد استغلَّ الحكَّامُ السَّخطونَ هذا الظَّغطَ العامَّ ليثيروا السَّخطَ العامَّ على الكنيسَةِ؛ واستخدمُوا لهذهِ الغايةِ كلَّ وسيلَةٍ؛ وفي أوَّلِها فضحُ رجالِ الدِّينِ؛ وكشفُ أقذارِهم وأدناسِهم، وبيانُ خبايا حياتهم الشَّخصيَّةِ، التي يخفُونها وراءَ وقارِ الزيِّ الكهنوتيِّ والمراسمِ الكنسيَّةِ!



<sup>(</sup>١) عن كتاب «ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين».

<sup>(</sup>٢) عن كتاب «محاضرات في النصرانية».

وكانتِ القاصمَةُ الَّتي تمَّ بها ذلكَ «الفِصامُ النكِدُ» وانتهىٰ بها الأمرُ في أُوروبَّا بينَ الدِّينِ والحياةِ، وانقطَعَ بها نهائيًا ما بينَ التصوُّرِ الاعتقاديِّ والنِّظام الاجتماعيِّ من سبب.. بلْ كانتِ الجنايةُ الكُبرَى الَّتي جنَتْها الكنيسَةُ الغربيَّةُ علىٰ نفسِها، وعلى الدِّين النَّصرانيِّ، ثمَّ على الدِّين كلِّه في الأَرضِ جميعًا إلى أَن يأذنَ اللهُ بتغييرِ الأَحوالِ - هي ذاكَ:

لقدِ احتجزَتِ «الكنيسةُ» لنفسِها حتَّ فهم «الكتاب المقدَّسِ» وتفسيرِه، وحظرَتْ علىٰ أيِّ عقلِ من خارج «الكهَنوتِ» أَن يحاوِلَ فهمَه أَو تفسيرَهُ.

ثمَّ أَتبعَتْ هذا بإدخالِ مُعمَّياتٍ في العقيدَةِ لا سبيلَ لإدراكِها أُو تصوُّرها أُو تصدِيقها.. وقد ذكرنا مثلًا من هذِه المعمَّياتِ في النصِّ الَّذي نقلناهُ عن «سيرت. و. أرنوله» عن حقيقةِ السيِّدِ المسيح وطبيعَتِه.

ثمَّ أَدخلَتْ مثلَ هذه المعمَّياتِ في الشَّعائر التعبُّديَّةِ.. والمثالُ الصارِخُ لها هو مسألةُ «العشاءِ الرَّبانيِّ» الَّذي كانَ أحدَ الحالاتِ الَّتي ثارَ عليها مارتن لوثر وكالفن وزنجلي فيما سُمِّي «بالإصلاح الدينيّ». ومسأَلةُ العشاءِ الربَّانيِّ مسأَلةٌ مستحدَثةٌ ما جاء بها «الكتابُ



المقدَّسُ» عندَهم، وما تعرَّضَ لها النَّصارَى الأُوَّلونَ، ولا «المجامعُ المقدَّسة» الأُوليٰ.. وقصَّتُها كما يلي:

(إِنَّ النَّصارىٰ يأْكلونَ في الفصحِ خبزًا، ويشربونَ خمرًا، ويسمُّونَ ذلكَ «العشاءَ الربَّانيّ». وقد زعمَتِ الكنيسَةُ أَنَّ ذلكَ الخبزَ يستحِيلُ إلىٰ جسَدِ المسيحِ، وذلكَ الخمرَ يستحِيلُ إلىٰ دمِ المسيحِ المسفوكِ، فمَن أَكلَهما وقد استحالا هذِه الاستحالةَ فقد أَدخَلَ المسيحَ في جسدِه، بلحمِه ودمِه. وقد فرضَتِ الكنيسةُ على النَّاسِ قَبولَ هذا الزَّعمِ ومنعَتهم من مناقشَتِه، وإلَّا عرَّضُوا أَنفسَهم للطَّردِ والحرمانِ)(۱).

ثمَّ لم تكتَفِ الكنيسَةُ بتلكَ المعمّياتِ والخرافاتِ في العقيدةِ وفي الشَّعائرِ مع كفِّ النَّاسِ عن البحثِ عن أُصولِها في «الكتابِ المقدَّسِ» ومحاولةِ فهمِه أو تفسيرِه بل أَتبعَتْها بأمثالِها في الكونِ والحياةِ. فادَّعتْ آراءً ونظرياتٍ جغرافيةً وتاريخيَّةً وطبيعيَّةً مما كان سائدًا في عصرِها، مليئةً بالخطأِ والخُرافةِ عن الكونِ والحياةِ والإنسانِ. وجعلَتْها «مقدَّسةً» لا تجوزُ مناقشتُها ولا تصحيحُها ولا تجربتُها، ولا القولُ بسواها.

<sup>(</sup>١) عن كتاب «محاضرات في النصرانية».

وكانت هذه هي القاصمة! لأنها الباطِلُ الَّذي يسهُلُ على التَّجربةِ بيانُ بطلانِه، وكشفُ زيفِه! ولأنها المنطقةُ الَّتي أَطلَقَ اللهُ فيها العقلَ الإنسانيَّ ليرتادَها، وهو مزوَّدٌ بكلِّ المؤهِّلاتِ الَّتي تمكِّنُه من كشفِها وتحقيقِها، ولم يفرِضْ عليهِ فيها نظريةً معينةً!

وفي هذا يقولُ السيدُ أبو الحسنِ النَّدُويُّ ما يغنينا عن الإعادةِ، ويصوِّرُ أَثرَ هذه القاصمَةِ في ذلكَ «الفصامِ النكدِ» تصويرًا مختصرًا دقيقًا في كتابِه القيِّم «ماذا خسِرَ العالمُ بانحطاطِ المسلمِينَ»:

(.. ولكِن من أعظَمِ أخطاءِ رجالِ الدِّينِ في أُوروبَّا، ومن أَكبَرِ جناياتِهم على أَنفُسِهم وعلى الدِّينِ الَّذي كانوا يمثَّلُونه، أَنَّهم دسُّوا في كتُبِهم الدينيَّة المقدَّسةِ معلوماتِ بشريةً، ومسلَّماتٍ عصريَّةً، عن التَّاريخِ والجُغرافيا والعلوم الطَّبيعيَّة، ربما كانَتْ أقصى ما وصلُوا إليه من العلم في ذلكَ العصرِ، وكانَتْ حقائقَ راهنةً لا يشكُّ فيها رجالُ ذلكَ العصرِ، ولكنَّها ليسَتْ أقصى ما وصلَ إليه العِلمُ الإنسانيُّ.

وإذا كانَ ذلكَ في عصرٍ من العصورِ غايةَ ما وصَلَ إِليهِ علمُ البشَرِ فإِنَّه لا يُؤمَنُ عليهِ التحوُّلُ والتَّعارضُ. فإِنَّ العلمَ الإنسانيَّ



متدرِّجُ مترَقً، فمَن بنى عليه دينه فقد بنى قصرًا على كثيبٍ مَهيلٍ من الرَّملِ. ولعلَّهم فعلُوا ذلك بنيَّةٍ حسنةٍ، ولكنَّه كانَ أَكبرَ جنايةٍ علىٰ أَنفُسِهم وعلى الدِّينِ، فإنَّ ذلكَ كانَ سببًا للكِفاحِ المشؤومِ بينَ الدِّينِ والعقلِ والعلمِ، الَّذي انهزَمَ فيه الدِّينُ، ذلكَ الدِّينُ المختلِطُ بعلمِ البشرِ، الَّذي فيه الحقُّ والباطلُ، والخالصُ والزَّائفُ.. هزيمةً منكرةً، وسقطَ رجالُ الدِّينِ سقوطًا لم ينهضُوا بعدَه. وشرُّ من ذلكَ كلّه وأشأمُ أَنَّ أُوروبًا أَصبَحت لا دينيةً.

ولم يكتف رجالُ الدِّينِ بما أَدخلوه في كتبُهم المقدَّسةِ، بل درَّسوا كلَّ ما تناقلَته الأَلسُنُ، واشتُهرَ بينَ النَّاسِ، وذكرَه بعضُ شرَّاحِ التَّوراةِ والإِنجيلِ ومفسِّرِيهما من معلوماتٍ جغرافيةٍ وتاريخيةٍ وطبيعيةٍ. وصبغُوها صبغةً دينيةً، وعدُّوها من تعاليمِ الدِّينِ وأُصولِه التَّي يجِبُ الاعتقادُ بها، ونبذُ كلِّ ما يعارِضُها، وألَّفوا في ذلكَ كتبًا وتآليفَ، وسَمَّوا هذهِ الجُغرافيا الَّتي ما أَنزَلَ اللهُ بها من سلطانٍ: «الجغرافيا المسيحية» (Christian Geography) وعضُّوا عليها بالنواجِذِ، وكفَّروا كلَّ من لم يَدِنْ بها.

وكانَ ذلكَ في عصرِ انفجَرَ فيهِ بركانُ العقليَّةِ في أُوروبًّا،

وحطَّمَ علماءُ الطَّبيعةِ والعلوم سلاسِلَ التَّقليدِ الدِّينيِّ. فزيَّفُوا هذه النظرياتِ الجغرافيةِ الَّتي اشتملَتْ عليها هذه الكُتبُ، وانتقدُوها في صرامةٍ وصراحةٍ، واعتذروا عن عدَم اعتقادِها والإِيمانِ بها بالغيبِ؛ وأَعلنوا اكتشافاتِهم واختبار اتِهم. فقامَتْ قيامةُ الكنيسةِ، وقامَ رجالُها المتصرِّ فونَ في زمام الأُمورِ في أُوروبَّا وكفَّرُوهم، واستحلُّوا دماءَهم وأُموالَهم في سبيِل الدِّينِ المسيحيِّ، وأُنشؤوا محاكمَ التَّفتيش، الَّتي تعاقِبُ \_ كما يقولُ البابا \_: أُولئكَ الملحدِينَ والزَّنادقةَ الَّذينَ هم منتشِرُونَ في المدنِ والبيوتِ، والأسرابِ والغاباتِ، والمغاراتِ والحقولِ!.. فجدَّتْ واجتهدَتْ وسهِرَت علىٰ عمَلِها، واجتهدَتْ أَلا تدَعَ في العالم النَّصرانيِّ عِرقًا نابِضًا ضدَ الكنيسَةِ، وانبثَّتْ عيونُها في طولِ البلادِ وعرضِها، وأحصَتْ على النَّاس الأَنفاسَ، وناقشَتْ عليها الخواطِرَ؛ حتَّىٰ يقولَ عالمٌ نصرانيُّ: (لا يمكِنُ لرجل أَن يكونَ مسيحيًّا ويموتَ حَتْفَ أَنفِه) «يقصِدُ الموتَ موتةً طبيعيَّةً».

(ويقدَّرُ أَنَّ من عاقبَتْ هذِهِ المحاكمُ يبلُغُ عددُهم ثلاثَمئةِ أَلْفٍ، أُحرِقَ منهم اثنانِ وثلاثونَ أَلفًا أَحياءً! كان منهُم العالمُ الطبيعيُّ المعروفُ «برونو»، نقمَتْ منه الكنيسَةُ آراءً من أَشدِّها قولُه بتعدُّدِ



العوالم، وحكمت عليه بالقتل، واقترحَت بأنْ لا تُراقَ قطرةٌ من دمِه! وكانَ ذلك يعنى أَنْ يحرَقَ حيًّا!، وكذلك كانَ!

وكذلكَ عوقِبَ العالم الطبيعيُّ الشَّهيرُ «جاليليو» بالقتلِ لأَنَّه كانَ يعتَقِدُ بدورانِ الأرضِ حولَ الشَّمسِ!

(هنالك ثار المجدِّدُون المتنوِّرون، وعِيلَ صبرُهم، وأَصبَحوا حربًا لرجالِ الدِّينِ وممثَّلي الكنيسَةِ، والمحافظِينَ على القديم، حربًا لرجالِ الدِّينِ وممثَّلي الكنيسَةِ، والمحافظِينَ على القديم، ومقتُوا كلَّ ما يتَّصِلُ بهم، ويُعزَى إليهم، من عقيدةٍ، وثقافةٍ، وعلمٍ، وأَخلاقٍ، وآدابٍ، وعادَوْا الدِّينَ المسيحيَّ أَوَّلا، والدِّينَ المطلَق ثانية، واستحالَتِ الحربُ بينَ زعماءِ العلم والعقليَّةِ وزعماءِ الدِينِ المسيحيِّ وبلفظٍ أصحَّ الديانةِ البولسيَّة حربًا بينَ العلم والدِّينِ مُطلقًا! وقرَّرَ الثَّائرونَ أَنَّ العلمَ والدِّينَ ضَرَّتان لا تتصالحانِ، وأَنَّ العقل والنِّظامَ الدِينِيُّ ضدَّانِ لا يجتمعانِ؛ فمَنِ الستقبَلَ أُحدَهما استدبرَ الآخرَ، ومن آمنَ بالأَولِ كَفَرَ بالثَّاني.

وإِذا ذكرُوا الدِّينَ ذكروا تلكَ الدِّماءَ الزكيةَ الَّتي أُريقَتْ في سبيلِ العلمِ والتَّحقيقِ، وتلكَ النُّفوسَ البريئةَ الَّتي ذهبَتْ ضحيَّةً لقسوةِ القساوسَةِ ووساوسِهم، وتَمَثَّلَ لأعينُهم وجوهٌ كالحةٌ

عابسةٌ، وجباهُ مقطِّبةٌ، وعيونٌ ترمِي بالشَّررِ، وصدورٌ ضيِّقةٌ حرِجةٌ، وعقولٌ سخيفَةٌ بليدةٌ؛ فاشمأزَّتْ قلوبُهم؛ وآلوا علىٰ أَنفُسِهم كراهة هؤلاء، وكلِّ ما يمثَّلونَه، وتواصَوا به، وجعلوهُ كلمةً باقيةً في أعقابهم!

(ولم يكُن عندَ هؤلاءِ الثَّائرينَ من الصَّبرِ والمصابرةِ على الدِّراسةِ والتَّفكيرِ، ومن الوداعَةِ والهدوءِ، ومن العقلِ والاجتهادِ، ما يميِّزونُ بهِ بينَ الدِّينِ ورجالِه المحتكرينَ لزعامَتِه، ويفرِّقونَ به بينَ ما يرجِعُ إلى الدِّينِ من عُهدةٍ ومسؤوليَّةٍ. وما يرجِعُ إلى به بينَ ما يرجِعُ إلى الدِّينِ من عُهدةٍ ومسؤوليَّةٍ. وما يرجعُ إلى رجالِ الكنيسَةِ من جمودٍ واستبدادٍ وسوءِ تمثيلٍ، فلا ينبُذوا الدِّينَ نبذَ النَّواةِ.. ولكنَّ الحفيظةَ وشنآنَ رجالِ الدِّينِ، والاستعجالَ.. لم يسمَحْ بالنَّظرِ في أمرِ الدِّينِ، والتريُّثِ في شأنِه كغالبِ الثوارِ، في أكثرِ الأعصارِ والأمصارِ!).

هذِه \_ باختصارٍ وإِجمالٍ شديدَينِ \_ أَهمُّ الملابساتِ النَّكدَةِ لذلكَ «الفِصامِ النَّكدِ» الَّذي تُعاني أُوروبَّا \_ وتعاني معها البشريَّةُ كلُّها اليومَ مع الأَسفِ \_ آثارَه التَّعيسةَ، وتتجرَّعُ كأسَه المريرةَ.



وهذا هو «الدينُ» الَّذي ثارَتْ عليهِ أُوروبَّا.. ثمَّ تابعَها في الثَّورةِ الببغاواتُ والقُرودُ في الأَرضِ كلِّها، دونَ تفرقَةٍ بين دِينِ ودِينٍ!

وهـذا هو «الدِّينُ» الَّذي ثارَتْ عليهِ أُوروبَّا.. الدِّينُ الَّذي شوِّهتْ معالِمه منذُ أَوَّلِ خطوةٍ. ثمَّ زيِّفتْ خصائصُهُ الربانيَّةُ، وتصوُّراتُه السَّماويَّةُ، وقيَمُه وأُسسُه .. ذلكَ التزييفَ الشَّنيعَ!

وهؤلاءِ هم «رجالُ الدِّينِ» الَّذين قدَّموا هذه الجِنايةَ علىٰ أَنْفُسِهم وعلى الدِّينِ، وعلَى البشريَّةِ المنكودَةِ، بقيادَةِ الغرب الموتورِ من الدِّينِ المزيَّفِ، ومن رجالِ الدِّينِ المزيَّفينَ!

وهي كلُّها لله الحمدُ ملابساتٌ «أوروبيَّة» بُبحتةٌ وليسَتْ إِنسانيَّةً عالميَّةً \_ ومتعلِّقةٌ بنوع معيَّنٍ من «الدِّينِ» لا بحقيقَةِ الدِّينِ. وخاصةٌ بحقبةٍ من التَّاريخ خاصَّةٍ، تملِكُ البشريَّةُ أَن تتخلُّصَ من آثارِها التَّعيسَةِ، حين تفتَحُ أُعيُّنَها على الحقيقةِ من وراءِ دخـانِ المعركـةِ التاريخيَّةِ!

ولكنَّ هذا الخلاصَ لن يجئَ أَبدًا عن طريقِ العقليَّةِ الغربيَّةِ، ولن ينبَثِقَ أَبدًا من هذِه العقليَّةِ المكبَّلةِ بأغلالِ ذلكَ التَّاريخ المريرِ، وبالرَّواسبِ الَّتي خلَّفَتها تلكَ المعركةُ التعيسَةُ، وبالموجاتِ الَّتي أَطلَقَتْها في الفكرِ والضَّميرِ، وفي الأَدبِ والفنِّ، وفي السياسةِ والاقتصادِ، وفي كلِّ أُوضاعِ الحياةِ الَّتي قامَتْ علىٰ ذلكَ «الفِصامِ النَّكد» بعدَ ما تعمَّقتْ جذورُهُ في تربَةِ الغرب المنكودِ!







# ٱنتَهَىٰ دَورُ الرَّجُلِ ٱلْأَبْيَضِ

يقولُ الفيلسوفُ الإِنجليزيُّ المعاصرُ «برتراند رسل»:

(لقدِ انتَهى العصرُ الَّذي يسودُ فيهِ الرَّجُلُ الأَبيضُ. وبقاءُ تلكَ السِّيادةِ إِلَى الأَبدِ ليسَ قانونًا من قوانينِ الطَّبيعةِ. وأَعتقدُ أَنَّ الرَّجلَ الأبيضَ لن يلقىٰ أَيامًا رضيَّةً كتلكَ الَّتي لقِيَها خلالَ أَربعةِ قرونٍ.. إِنَّ الرُّوسيَّ هو الرَّجلُ الأَبيضُ الوحيدُ الَّذي تسنَحُ له الفرصةُ لنشرِ نفوذِه الرُّوسيَّ هو الرَّجلُ الأَبيضُ الوحيدُ الَّذي تسنَحُ له الفرصةُ لنشرِ نفوذِه في آسيا. والشُّعوبُ الآسيويَّةُ تقتُ الاستعارَ، وهم لا يعتقدُونَ أَنَّ اللكريملين عاياتٍ استعاريَّةً.. لأَنهم لم يجرِّبوه.. بينا رزَحوا أَجيالًا طويلةً تحتَ سلطانِ الرجلِ الغربيِّ، وأَصبَحُوا يكرَهونَ تلكَ التجربةَ وهذا لسْتُ أَعتقدُ أَنَّ للدَّولةِ الغربيَّةِ فرصةً في آسيا. ولكني أَعتقدُ أَنَّ المُدولةِ الغربيَّةِ فرصةً في آسيا. ولكني أَعتقدُ أَنَّ المُدَل قد تعيشُ في توافقٍ مع العالمِ الغربيِّ، أَما العالمُ العربيُّ ـ وكذلكَ مصرُ والباكستانُ \_ فستنحازُ إِلى المعسكر الشُّيوعيِّ!).



أَطلَقَ «برتراند رسل» نبوءته هذه عام (١٩٥٠) وربما يبدُو أَنَّ الوقائعَ الَّتِي تلَتْ ذلكَ وبخاصَّةٍ سقوطَ الصِّينِ في قبضةِ الشُّيوعيَّةِ ـ تصدِّقُ أَساسَ هذهِ النبوءةِ.. ولكنَّنا نحنُ نلاحِظُ أَنها نظرةٌ قريبةُ الجذورِ سطحيَّةُ المقدِّماتِ، ماديَّةُ الأسبابِ، وهو ما لا نستغربُه من مفكِّرٍ غربيًّ سطحيَّةُ المقدِّماتِ، ماديَّةُ الأسبابِ، وهو ما لا نستغربُه من مفكِّرٍ غربيًّ أيًّا كانَتْ قيمةُ تحرُّرِه العقليِّ الَّذي اشتهرَ عنهُ.. فهو أسيرُ عقليَّةٍ وبيئةٍ ووراثاتٍ وحضارةٍ معيَّنةٍ، لا تسمَحُ له بأن يفكِّر وراءَها؛ ولا أَن يخرُجَ من إسارِها، ليرى الأَمرَ كلَّهُ جملةً، ومن زاويةٍ أُخرَىٰ جديدةٍ!

إِنَّ المسأَلةَ أَعمقُ من هذا بكثيرٍ.

لقدِ انتَهى العصرُ الَّذي يسودُ فيه الرَّجلُ الأَبيضُ، لأَنَّ حضارةَ الرَّجلِ الأَبيضُ قد استنفدَتْ أغراضَها المحدودة القريبة، ولم يعُدْ لدَيها ما تعطيهِ للبشريةِ من تصوراتٍ ومفاهيمَ ومبادِئَ وقيم، تصلُحُ لقيادةِ البشريَّةِ، وتسمَحُ لها بالنُّموِّ والترقِّي الحقيقيينِ.. النموِّ والترقِّي للعُنصرِ الإِنسانيَّةِ، وللقيم الإِنسانيَّةِ، وللحياةِ «الإِنسانيَّةِ».

لقد أُصيبتْ بالعقم \_ أَو كادَتْ \_ بعدَ ما ولَّدَته في «الماجنا كارتا» الإِنجليزيَّةِ. ومبادئ الحَريَّةِ الفرديَّةِ النَّي سادَتْ في ما يُسمُّونَه «التَّجربةَ الأَمريكيةَ».



وكلُّها كانَتْ قيًا محدودةً تروجُ في فترةٍ خاصَّةٍ، وتواجهُ حالاتٍ محدودةً وأوضاعًا خاصَّةً. ولم تكُنْ رصيدًا لبني الإِنسانِ يصلُحُ للبقاءِ مدَّةً أَطولَ من الفترةِ الَّتي عاشَتْها تلكَ المبادئ الموقوتةُ!

وكلُّها كانَتْ مبتوتةً عن الأَصلِ الكبيرِ الَّذِي لا تقومُ الأَنظمَةُ الاجتماعيةُ، ولا تعيشُ المبادئ والقيمُ، إلَّا إِذَا انبثقَتْ منه، وقامَتْ عليهِ الأَصلِ الاعتقاديِّ المرتبِطِ بالله، والتفسيرِ الكلِّيِّ للوجودِ، ومركزِ الإنسانِ فيهِ، وغايةِ وجودِه الإنسانيِّ.. ومن ثمَّ كانَتْ قيمًا محدودةً موقوتةً؛ لأَنها في الأَصلِ قيمٌ مبتوتةٌ!.. «نباتُ شيطانيُّ» لا جذورَ له في أَعماقِ الفطرةِ البشريةِ، لأَنّه ليسَ آتيًا من المصدرِ الَّذي جاءَتْ منه الفطرةُ البشريةُ.

ومن أَجلِ أَنَّهَا لم تنبيْقُ من ذلكَ الأصلِ؛ ولم تجئ من هذا المصدر، فإنّها قامَتْ على أساسٍ مناقضٍ لفطرةِ الحياةِ، ولفطرةِ الإنسانِ؛ ولم تراع في الأسسِ الَّتي قامَتْ عليها، ولا في الوسائلِ الَّتي اتَّخذتها، ولا في الطَّريقِ الَّتي سارَتْ فيه.. لم تراع في هذا كلِّهِ احتياجاتِ «الإنسانِ» الحقيقية، المنبثقة من طبيعةِ تكوينه، وأصلِ خِلقَتِه وحقيقةِ فِطرَته، وأهملَتْ إهمالًا شنيعًا أهمَّ مقوِّماته \_ الَّتي بها صارَ الإنسانُ إنسانًا ولم تهمِلْها فحسبُ، بل طارَدْتها في جفوةٍ وعنفٍ..



وكانَ ذلكَ كلُّهُ بسببِ تلكَ الملابساتِ النَّكِدةِ، الَّتِي أَثمرَتْ ذلك «الفصامَ النَّكِد». فقامَتْ تلكَ الحضارةُ من ثمَّ على أُسسٍ معاديةٍ للدِّينِ.. أُسسٍ فكريةٍ وشعوريةٍ وواقعيةٍ.. وسارَتْ كذلكَ من ثمَّ من ثمَّ من في طريقٍ معارضٍ للحقيقةِ الإنسانيَّةِ، وللحاجاتِ الحقيقيَّةِ لبني الإنسانِ، وللقِيمِ الصحيحةِ الَّتِي ينبغِي أَن تطبَعَ الحياةَ الإنسانيَّةَ وتميِّزَها.

ومن ثمَّ أَخذَ «الإنسانُ» يشقَىٰ شقاءً مريرًا بالحضارةِ، الَّتي قامَتْ أَصلًا، أَو المفروضُ أَنَّهَا قامَتْ أَصلًا لخدمَتِه وترقِيَته وإسعادِه.. وحينَ تتناقضُ «الحضارة» مع «الإنسانِ» فالنتيجةُ الحتميَّةُ بعد فترةٍ ـ تطولُ أو تقصرُ ـ من صراع الإنسانِ معَ الحضارةِ، ومن الآلام والتَّضحياتِ والخسائرِ والمراراتِ، أَن ينتَصِرَ الإنسانُ؛ لأَنَّه هو الأَصلُ، ولأَنَّ فطرَته أَعمَقُ وأبقَىٰ من أَنها طِ الحضارةِ الطارئةِ عليها..

وعندَما يكونُ هذا هو مقياسَ البقاءِ، فإِنَّ الرُّوسيَّ يقِفُ مع الإِنجليزيِّ واللَّمريكيِّ والفرنسيِّ والسويسريِّ والسُّويديِّ.. وسائرِ البيضِ.. علىٰ قدم سواءٍ!

لا بلْ إِنَّ الرُّوسيَّ ليبدو متخلِّفًا بنظامِه المتعسِّفِ، الَّذي لا يملِكُ البقاءَ بغيرِ الوسائلِ البوليسيَّةِ البشِعَةِ، وبغيرِ «حَمَّامَاتِ الدم»



و «حركاتِ التَّطهير » الدَّورية، ومعسكراتِ الاعتقالِ، ومعسكراتِ الموتِ.. لشدَّةِ مصادَمته للفطرةِ الإِنسانيَّةِ في الكُليَّاتِ والجزئيَّاتِ!

إِنَّ الماركسيَّة من الوجهة النَّظرية - تقومُ على جهالَة عميقة بالنفس البشريَّة وطبيعَتِها وتاريخِها - فضلًا على الجهالَة العميقَة بالحقيقة الكونيَّة، وتفسير الكونِ والحياة - فهي إذ تصوِّرُ جميع الدوافع الإنسانية قائمةً على جوعة المعدة، والصِّراع على لُقمة الخبز، وتصوِّرُ جميع الحركات التاريخيَّة من تغير أدوات الإنتاج.. تلغي أهمَّ مقوِّمات الإنسان الَّتي تفرِّقُ بينَ تاريخه و تاريخ البهيمَة! و تلغي أهمَّ وظائف الإنسان.

وهي أنْ يكونَ العاملَ الإيجابيَّ الأُوَّلَ في هذهِ الأَرضِ وفي أَطُوارِ التَّاريخِ.. ثمَّ هي ـ فجأةً ـ تتصوَّرُ المستقبلَ خلوًا من كلِّ وراثاتِ البشريَّةِ؛ وتفترِضُ أَنَّ النَّاسَ سيتحوَّلُون ملائكةً خيِّرينَ، ينتجُ كلُّ منهم أقصَىٰ ما في طَوقِه، ولا يأْخُذُ إِلا قدرَ ما يكفِيه.. وكلُّ هذا بدونِ رقابةٍ، وبدونِ حكومةٍ، وبدونِ عقيدةٍ سماويَّةٍ تطمِعُه في جنةٍ أو تخيفُهُ من نارٍ، وبدونِ أيِّ سببِ معقولٍ.. اللَّهُمَّ إِلا ذلكَ الانقلابَ الخرافيَّ العجيبَ، الَّذي يتِمُّ في طبائعِ البشرِ، بمجرَّدِ تحطيمِ العناصرِ البرجوازيَّةِ، وتسليمِ الأَمْرِ للبروليتريا.

وإِذا كانَ هذا التَّصوُّرُ «العلميُّ» عن المستقبَلِ يبدُو «خرافة»ً



فإِنَّ ذلك التَّصوُّرَ عن التَّاريخِ لا يقلُّ عنه إمعانًا في الجهالَةِ «العلميَّةِ» بحقيقَةِ النَّفسِ البشريَّةِ، وطبيعَتِها، وتاريخِها على السَّواءِ.

وحينَ يكونُ هذا الجهلُ العميقُ، وهذهِ الخرافةُ الطَّاغيةُ، هما أساسَ التصوُّرِ الماركسِيِّ، فإنَّنا لا ننتظِرُ أَبدًا أَن يقومَ علىٰ أساسِه واقعٌ عمليٌّ في الحياةِ الَّتي يزاوِلهُا البشرُ، إِلَّا أَنْ يكونَ فيهِ من الاعتِسافِ قدرُ ما في هذا التصوُّرِ من رغبةٍ جامحةٍ في مجانبة حقائقِ الفِطرةِ، الَّتي تصطَدِمُ اصطدامًا عنيفًا بذلكَ التَّصوُّرِ.

ومن ثمَّ اضطرَّتِ الماركسيَّةُ \_ عندَ التَّطبيقِ العمليِّ \_ أَن تتخلَّلُ عن أَهمِّ مقدَّساتها الماركسيَّةِ! وعلَّلتْ هذا التَّخلِّي الَّذي يكادُ يكونُ كاملًا، بأَنَّ الماركسيةَ مذهبٌ متطوِّرٌ، على حينِ أَنْ ليسَ هنالكَ مذهبٌ يحتَشِدُ «بالحتميَّاتِ» احتشادَ النظريةِ الماركسيةِ!

لقد تحطَّمتِ النظريَّةُ «العلميَّة» الماركسيةُ تحتَ مطارقِ الفطرةِ في معظمِ أَجزائها الرَّئيسيةِ، ولم يبقَ إِلَّا «الدَّولةُ» وإِلَّا الأَنظمَةُ الديكتاتوريَّةُ البوليسيَّةُ، الَّتي تعرِفُها روسيا جيِّدًا في أَيام القيصَريَّةِ!

ووُفقَ النَّظريَّةِ «المحطِّمة» فإِنَّ «الدَّولةَ» كانَ ينبغِي أَن تكونَ الآَن ووُفقَ النَّظريَّةِ والمَّمة في فإنَّ والرَّوالِ.. والمَّنَ اللَّذي يعلَمه كلُّ أَحدٍ أَنَّ الدَّولةَ هناك، تتضخَّمُ يومًا بعدَ



يوم، وتبتَلِعُ كلَّ شيءٍ؛ بها في ذلكَ الشَّعبُ نفسُه!

ولعلّه منَ المفارقاتِ الطَّريفَةِ أَنَّ الماركسيَّةَ الَّتي تفترِضُ إِمكانَ قيامِ المجتمَعِ بدونِ حكومةٍ في نهايةِ المطافِ، هي الَّتي تنتَهِي فيها الحكومةُ إِلَىٰ أَن تصبِحَ هي الشيءَ الوحيدَ الَّذي له وجودٌ! حيثُ لا وجودَ «للفردِ»، ولا وجودَ «للشَّعبِ» ولا وجودَ «لفطرَةِ الإنسانِ» في ظلِّ ذلكَ النَّظام!

إِنَّ الماركسيَّةَ \_ كمذهَبِ \_ لا تزيدُ علىٰ أَنْ تكونَ جهالة «علميَّةً» منقطِعةَ النَّظيرِ. أَمَّا النِّظامُ البوليسِيُّ الَّذي قامَ باسمِها، فهو نظامٌ تعرفه روسيا من قبل أيَّام القيصريَّةِ. وهو نظامٌ يمكِنُ أَنْ تطيقَهُ الشُّعوبُ المتخلِّفةُ \_بعضَ الوقتِ \_ولكنَّ الآدميينَ الَّذين يستشعِرُونَ وجودَهم الإِنسانيَّ لا يصبرونَ عليهِ طويلًا.. وحتَّىٰ هذهِ الشُّعوبُ الَّتي ترزَحُ تحتَ وطأتِه فإنَّ فطرَتها تقاوِمُه مقاومةً عنيفةً \_على الرَّغم من طولِ خضوعِها قبلَهُ للقيصريَّةِ الطاغيّةِ ـ وهوَ لا يعيشُ إِلَّا في ظلِّ الإِرهاب البوليسيِّ؛ على الرَّغم من سيطرةِ «الحزبِ الشُّيوعيِّ» القليل العدَدِ علىٰ مرافقِ البلادِ؛ وعلى الرَّغم من احتكارِ كلِّ موارِدِ الارتزاقِ والمعاشِ في يدِ الدَّولةِ، الأَمرُ الَّذي يذِلُّ لها الرِّقابُ! وعلى الرَّغم من بلشَفةِ الصِّغارِ عن طريقِ المنظَّاتِ الخاصَّةِ للأَطفالِ وللشبابِ.



وعلى الرَّغمِ من سيطرةِ الدَّولةِ علىٰ كلِّ أَجهزَةِ التَّوجيهِ والإعلام. وعلى الرَّغمِ من أَنَّ المدرِّسينَ جميعًا يتَبعونَ «الأيديولوجيَّة الشيوعيَّة». وعلى الرغمِ من حركاتِ التَّطهيرِ لكلِّ من يشُكُّ في عدمِ ولائه للنِّظامِ الشُّيوعيِّ.. فلا بُدَّ أَن يكونَ هذا النِّظامُ من الكراهيةِ والاصطدامِ بالفطرةِ إلى الحدِّ الَّذي لا تُجدِي كلُّ هذِه العوامِلِ السَّاحقةِ في جعلِه آمنًا على نفسِهِ من انتقاضِ الجهاهيرِ - أو بتعبيرِ آخرَ من انتقاضِ الفطرةِ، الَّتي يستجيلُ أَن تصبرَ طويلًا على مثلِ هذا النِّظامِ المتعسِّفِ - وايةُ الفشل لأيِّ نظام ألَّا يقومَ إلَّا في حراسَةِ الإرهابِ.

من ثمَّ تبدو نبوءةُ «برتراندرسِل» قريبةَ الجذورِ سطحيَّةَ المقدَّماتِ ماديةَ الأَسبابِ. لا تخرُجُ عن نطاقِ التفكيرِ الماديِّ المحدودِ. سجين هذه الحضارةِ الماديَّةِ علىٰ كلِّ حالٍ!

إِنَّ القضيَّةَ أَعمَقُ من هذا وأَشمَلُ بكثيرٍ، إِنَّها قضيَّةُ الحضارةِ المنبَّةِ عن الله، وعن منهجِه للحياةِ. قضيةُ الأَنظمَةِ الاجتماعيَّةِ والمناهجِ الفكريَّةِ والمذاهبِ الوضعيَّةِ، الَّتي لم تنبيْقُ من أَصلِها الواحدِ الصَّحيحِ؛ ومن ثمَّ لم تعطِ الإنسانَ التَّفسيرَ الواحدَ الصَّحيحَ لحقيقةِ هذا الإنسانِ ومركزِه لحقيقةِ هذا الإنسانِ ومركزِه



في هذا الوجود؛ ولغايةِ وجودِه الإِنسانيِّ ووسائل بلوغِها المشروعةِ.

إِنَّه «الفصامُ النَّكدُ» الَّذي تستوي في القيامِ على أَساسِهِ كلُّ الأَنظمَةِ السَّائدةِ في عالمِ «الرَّجلِ الأَبيضِ» والَّذي يستوِي فيه الرُّوسيُّ والأَمريكِيُّ، والإنجليزيُّ والفرنسيُّ، والسويسريُّ والسويديُّ.. وسائرُ من يتبَعُهم في الشَّرقِ وفي الغربِ سواءٌ.

إِنَّه ليسَ هنالكَ فارقٌ حقيقِيٌّ - من ناحيَةِ الأَصلِ الوضعِيِّ لهذه الأَنظمَةِ كلِّها! - ولا عبرَةَ بأَن تكونَ الكنائسُ مثلًا مفتوحةَ الأبوابِ في أمريكا الرأسماليَّةِ؛ أو مغلَّقةَ الأبوابِ في روسيا الشُّيوعيةِ؛ أو مهملةً لا لها ولا عليها - معَ ضهانِ حريَّةِ الإلحادِ - في السُّويدِ الاشتراكيةِ!

لا عبرة بهذه الفوارِقِ الشكليَّةِ ما دامَ أَنَّ النَّظمَ الاجتهاعيَّة، والمذاهِبَ الفكريَّة في هذه البلادِ كلِّها ليسَتْ منبثقة انبثاقًا من التَّصورِ الاعتقاديِّ الإلهيِّ، الَّذي يكفُلُ - وحدَه - التَّفسيرَ الصَّحيحَ لحقيقة الوجودِ وعلاقتِه بخالِقِه؛ ولحقيقة الإنسانِ ومركزِه في هذا الوجودِ؛ ولغاية وجودِه الإنسانيِّ، المَّن العناصرُ الأساسيَّةُ الَّتي تنبثِقُ منها أسسُ النِّظامِ الاجتهاعيِّ، كها تنبثِقُ منها مناهِجُ الفكرِ الصَّحيحةُ، الموصولةُ بفطرَة الإنسانِ الحقيقيةِ كذلك.



هذه هي القضيَّةُ في جذورِها العميقةِ الشاملةِ. لا كما يتصوَّرُها حداخلَ القُضبانِ الفكريةِ! - «برتراند رسل» شأنه في التَّفكيرِ من داخلِ القُضبانِ شأنُ كلِّ مفكِّري الغرب، أُسارى بيئتِهم وحضارَتهم وتاريخِهم التعيسِ مع كنيسَتِهم الغاشمَةِ، وفصامِهم النكدِ الَّذي طبَعَ حياتهم كلَّها خلالَ خمسةِ قرونٍ مريرةٍ!

## 

# ثمَّ ماذا؟

ثمَّ إِنَّه الخَواءُ ينخُرُ في روحِ الحضارةِ الغربيةِ، بمذاهبِها جميعًا وبأنظِمَتها جميعًا.. الخواءُ الَّذي تختَنقُ فيه روحُ «الإنسانِ» وتنهَدِرُ فيه قيمةُ «الإنسانِ» وتنحدِرُ فيه خصائصُ «الإنسانِ». بينها تتكدَّسُ «الأَشياءُ» وتعلُو قيمَتُها، وتطغَىٰ علىٰ كلِّ قيمةٍ للإنسانِ.

إِنَّه الخَواءُ الَّذي يهدِّدُ نُمُوَّ الحياةَ الإنسانيةَ ورُقِيَّها بالتوقُّفِ بل يهدِّدُها بالنَّكسةِ والانحدارِ \_ على الرَّغمِ من ضخامَةِ الإِنتاجِ المادِيِّ والفتوحِ العلميَّةِ، والتقدُّمِ الصناعيِّ \_ ذلك أَنَّ «الإِنسانَ» ذاتَه لم تراعِ فطرَتَه، ولا احتياجاتِه الحقيقيَّةَ عندَ إِقامةِ النِّظام الحضاريِّ الَّذي سادَ!

إِنَّ بريقَ الحضارةِ الماديَّةِ لا يجوزُ أَن يُعشِيَ أَبصارَنا عن حقيقةِ الشَّقاءِ الَّذي باتَتْ تعانيه البشريَّةُ في ظلِّ هذهِ الحضارةِ. وإِنَّ



الصَّواريخَ المطلقَةَ، والأَقهارَ الصاعدةَ، لا يجوزُ أَن تلهِينا عن الدَّركِ النَّوادِ اللَّهِينا عن الدَّركِ الَّذي ينحدِرُ إِليهِ «الإِنسانُ» ومقوماتُ «الإِنسانِ»!

إِنَّ الإِنسانَ هو أَكرَمُ ما في هذِه الأَرضِ، إِنَّه هو الكائنُ الأَساسيُّ فيها، والمستخلَفُ في مُقدَّراتها. وكلُّ شيءٍ فيها في خدمَتِه، أو ينبَغي أن يكونَ كذلك، و (إنسانيَّته) هي المقومُ الأَعلى الَّذي يقاسُ به مدَىٰ صعودِه أو هبوطِه. وسعادةُ روحِه هي مقياسُ ما في الحضارةِ الَّتي يعيشُ فيها من ملاءَمةٍ لطبيعَتِه أو مصادمةٍ..

فإذا رأينا «الإنسان» ينحدِرُ في صفاتِه «الإنسانيَّةِ» وفي تصوُّرِه للقيَم الإِنسانيَّةِ..

إِذَا رأَيناه وقودًا للآلةِ، أَو عبدًا لها، أَو تابِعًا ذليلًا من توابعِها..

إِذَا رأَيناه \_ تَبَعًا لهذا \_ ينحطُّ في تصوُّرِه وذكائهِ وأُخلاقِه..

إِذَا رأيناهُ يهبِطُ في علاقاتِه الجنسيَّةِ إِلَىٰ أَدناً من دركِ البهيمَةِ..

إِذا رأَينا وظائفَه الأَساسيَّةَ تعطَّلُ وتذوي وتتراجَعُ.

إِذَا رأَينَاه يَشْقَىٰ ويقلَقُ ويتحيَّرُ، ويعاني من القلَقِ والحَيرةِ ما لم يعانِه قطُّ في تاريخِه من الشَّقاءِ والتَّعاسةِ والأَمراضِ العصبيَّةِ والنفسيَّةِ والشُّذوذِ والعتَهِ والجنونِ والجريمَةِ..



إِذَا رَأَينَاهُ هَارِبًا مِن نَفْسِهِ وَمِنَ الْمُحَاوِفِ وَالْقَلَاقِلِ الَّتِي تَلْقُهُ بَهَا الْحَضَارَةُ المَادِيَّةُ ، وَالْأَنْظَمَةُ الاجتهاعيَّةُ والسياسيَّةُ وَالْأَخْلَاقيَّةُ والفَكريَّةُ.

إِذَا رأَينَاهُ هَائًا عَلَىٰ وَجَهِهِ يَقْتُلُ سَآمَتُهُ وَمَلَلُهُ، بَهَا يَقْتُلُ بَهُ رُوحُهُ وَجِسَمَهُ وأعصابَه، من المُكيِّفَاتِ والخمورِ، أو ما يشبِه المُكيِّفَاتِ والخمورِ، أو ما يشبِه المُكيِّفَاتِ والخُمورِ من الأَفكارِ السُّودِ، ومذاهبِ اليأسِ الكابي والقُنوطِ المبلِسِ والضَّياعِ الأَليمِ.. كما في «الوجوديَّةِ» وغيرِها من مذاهبِ الفِكرِ التَّعيسَةِ.

إِذَا رَأَينَاهُ يَئِدُ نَسَلَهُ، أَو يَبِيعُ أَولادَهُ، لَيَشْتَرِي بَهُم ثلاجاتٍ وغَسَّالاتٍ كَهْرِبائيَّة ـ كَمَا جَاءَتنا الأَنباءُ عن أُوروبَّا الضَّائعةِ.

إِذَا رأَيناهُ في مثلِ هذهِ الحالِ النَّكِدةِ.. فإِنَّ جَمِعَ ما يصِلُ إِليهِ «العلمُ» في معزلٍ عن «روح الإنسانِ» من تيسيراتٍ للحياةِ الماديَّةِ، ومن رفاهيَّاتٍ حضاريةٍ.. لا يغيرُ شيئًا من حقيقةِ الانحدارِ الَّذي تهوي إليهِ البشريَّةُ؛ ومن حقيقةِ الشَّقاءِ الَّذي تعانيه؛ ومن حقيقةِ التَّعاسةِ الَّتي تزاوِهُا.. ثمَّ.. من حقيقةِ فشلِ هذه الحضارةِ وقُربِ نهايتها.. ومن حقيقةِ الماسَّةِ إلى نظامٍ آخرَ أصيلٍ، بريءٍ في أساسِه من العيوبِ الأساسيَّةِ التَّي أفسدَتْ حياةَ البشَرِ؛ وضيَّعتْ أساسِه من العيوبِ الأساسيَّةِ الَّتي أفسدَتْ حياةَ البشَرِ؛ وضيَّعتْ



عليهم ثمارَ العلمِ والمعرفةِ والتقدُّمِ الحضارِيِّ.. نظام يسمَحُ للإِنسانيةِ بأَنْ تحقِّقَ غاية وجودِها الإِنسانيِّ - كما أَرادَها خالِقُها العظيمُ - وأَن تستخدِمَ «العقلَ» و «العلم» و «التجربة» استخدامًا آخرَ، يتناسَقُ معَ احتياجاتها الحقيقيَّة؛ ومعَ مقتضياتِ فطرَتِها الأصيلَةِ.

لقد انتهىٰ دورُ الرَّجلِ الأَبيضِ.. انتهىٰ دورُه سواءٌ أَكانَ روسيًّا أَم أَمريكيًّا، إنجليزيًّا أَم فرنسويًّا، سويسريًّا أَم سويديًّا.. انتهىٰ لأَنَّ ذلكَ «الفِصامَ النَّكدَ» في التَّاريخِ الأُوروبيِّ، وفي جميعِ المذاهبِ والمناهجِ والنُّظمِ والأوضاعِ الَّتي تقومُ في الغربِ.. قد حدَّدَ بدورِه نهاية دورِ الرجُلِ الأَبيضِ!

إنَّه لا بُدَّ من قاعدةٍ من التصوُّرِ الاعتقاديِّ لكافَّةِ المذاهبِ والنُّطْمِ والأوضاعِ الَّتي تقومُ عليها حياةُ «**الإنسانِ**».

لا بُدَّ من تفسير صحيح للوجود، ولمركز الإنسانِ فيه، ولغاية وجوده الإنسانيِّ.. وهذا التفسيرُ الصَّحيحُ، وذلكَ التَّصورُ المطابقُ للحقيقة \_ كما هي في الواقع لا كما يراها النَّاسُ من خلالِ عدساتِ عقولهم القاصِرَة وشهواتِهم، وأهوائهم وانفعالاتِهم المتغيِّرة \_ ضرورةٌ من ضروراتِ «الحياة الإنسانيَّة».



وهذا ما أَغفلَته حضارةُ الرَّجلِ الأَبيضِ، بل حاربَته حربًا شعواءَ، يستوِي في هذا جميعُ الأَنظمَةِ السَّائدةِ في الغربِ وفي الشَّرقِ جميعًا.

والإنسانُ هو الإنسانُ منذ نشاً. إنَّه في حاجةٍ إلى «عقيدةٍ» تعمُّرُ قلبَه؛ وتنبيْقُ منها تصوُّراتُه؛ وتقدِّمُ له التَّفسيرَ الشَّاملَ لحياتِه وللكُونِ من حولِه؛ ولعلاقَتِه هو والكونُ بالخالق الأَعلَىٰ.. «عقيدةٍ» ترسُم له أهدافًا أكبرَ من ذاتِه، وأعمَّ من جيلِه، وأبعدَ من حاضره، وأَرفَعَ من واقعِه؛ وتربطُه بذاتٍ علويَّةٍ، لها عليه رقابةٌ وسيطرةٌ؛ يُحبِّها ويخشاها؛ ويتَّقِي غضَبها ويطلُبُ رِضاها؛ وينتَظِرُ عونَها على الخيرِ؛ ويستَحِيي من مواجهَتِها بالشرِّ؛ ويرجُو جزاءَها العادِلَ الكامِلَ، الَّذي يعوِّضُ عليه ما يفوتُه في صراعِه للشرِّ في هذِه الحياةِ الدُّنيا؛ ويربِطُ حياتَه كلُّها بها؛ ويتلقَّىٰ عنها نظامَ حياتِه، ومناهِجَ فكره وسلوكِه؛ كما يتلقَّىٰ عنها شعائرَ عبادَتِه سواءً بسواءٍ.. فتستقِيمُ حياتُه كلُّها حزمةً واحدةً، لا فِصامَ فيها ولا صِدامَ..

ولقد يشغَلُ الإنسانُ بعضَ الوقتِ بجوعَةِ الجسَدِ، وما يتعلَّقُ بها من الإنتاجِ بشتَّىٰ وسائلِه وصنوفِه، ومن المتاعِ الحسِّي بشتَّى أَلوانِه ومذاقاتِه.. ولكِنَّ هذه الجوعَةَ وكلَّ ما يتعلَّقُ بها لا تستغرقُ الكينونَةَ



الإنسانيَّة. وإشباعُها لا يسُدُّ سائرَ الجوعاتِ الإنسانيَّة. وما أَن تهداً هذِه الجوعَةُ حتَّىٰ تتحرَّكَ في الكائنِ الإنسانيِّ جوعةٌ أُخرىٰ. جوعةٌ لا يسدُّها الطَّعامُ، ولا يرويها الشَّرابُ، ولا يكفِيها الكساءُ، ولا تسكِّنُها كلُّ ضروبِ المتاعِ.. إنَّها جوعةٌ من نوعٍ آخرَ، جوعةٌ إلى الإيهانِ بقوَّةٍ أكبرَ من المحسُوسِ، ومجالٍ أكبرَ من الحياةِ أكبرَ من الحياةِ الدُّنيا.. وجوعةٌ إلى الوئامِ بينَ ضميرِ الإنسانِ وواقعِه، بينَ الشَّريعةِ التَّتي تحكُمُ حياتَه. بينَ منهجِ حركتِه الذَاتيَّةِ ومنهجِ الحركةِ الكونيَّةِ من حولِه. جوعةٌ إلى «إله» واحدٍ؛ يتلقَّىٰ منهُ شريعةَ قلبِه وشريعةَ مجتمَعِه على السَّواءِ..

وكلُّ نظامٍ للحياةِ لا يحقِّقُ السَّعادةَ للكائنِ البشرِيِّ إلَّا إذا تضمَّنَ كفايةَ هذِه الجَوعاتِ المتعدِّدةِ في كينونَتِه الواحدةِ.. وهذه السمَةُ هي الَّتي خلَتْ منها حضارةُ الرَّجل الأَبيضِ!

ولهذا السببِ ـ من وراءِ كلِّ سببٍ ـ انتَهيٰ دورُ الرجلِ الأَبيضِ..





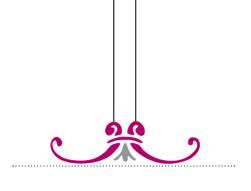

# صَيْحَاتُ ٱلْخَطَر

والآن تتعالى الصَّيحاتُ من هنا ومن هناك؛ منذرةً بسوءِ مصيرِ البشرية في ظلِّ هذه الحضارةِ الماديةِ الخاويةِ من الإيهانِ خواءَها من الرُّوحِ الإنسانيِّ - حضارةِ الرَّجلِ الأَبيض - وتتنوَّعُ هذه الصَّرخاتُ.. فتارةً تكونُ نذيرًا بانحدارِ البشريةِ كلِّها إلى الهاويةِ. وتارةً تكونُ نذيرًا بانحدارِها إلى الماركسيَّةِ! وتتنوَّعُ كذلكَ الاقتراحاتُ لدرءِ هذا الخطرِ أو ذاك..

ولكنَّها كلَّها تحاوِلُ عبثًا. لأنَّها لا تعالجُ المشكِلةَ من الأَساسِ. ولا ترجعُ إلىٰ جذورِ المشكلةِ العميقَةِ البعيدةِ في التربةِ الأُوروبيَّةِ!

ومن خلالِ تلكَ الصَّيحاتِ، ومن خلالِ هذه الاقتراحاتِ كذلكَ يتبيَّنُ لنا نحنُ مَدَىٰ قصرِ النظرِ، ومدَى العمى النَّوعي عن الرُّؤيةِ! في العقليَّةِ الغربيَّةِ!

وإنَّنا نكادُ نبصِرُ بهؤلاءِ الحيارَىٰ سجناءَ في قفصٍ من «العلم»!



يشدُّ أَقدامَهم بالأَغلالِ؛ فإذا أَرادُوا الوثوبَ، كان أَقصَىٰ وَثُبَتِهِمْ قفزةً في داخلِ القفصِ! أو سجناء في قفصٍ من «الواقع» يُعجِزُهم عن الاستشرافِ لما وراءَه!

وهي ظاهرةٌ تلقِي علَينا \_ نحنُ أصحابَ المنهجِ الإسلاميِّ \_ تبعةً خطيرةً.. إنَّ الإنقاذَ الحقيقيَّ للبشريَّةِ المهددَّةِ في كينونَتِها الإنسانيَّةِ، لا يجيءُ إلَّا عن طرُقِ تحطيمِ هذا القفص، والخروجِ منهُ، ورؤيةِ الوضعِ كلِّه من زاويةٍ مستقلَّةٍ تمامًا، وتقديمِ تصوُّرِ كلِّيً شاملٍ للمشكلَةِ، واقتراحِ حلولٍ مبتكرةٍ، تنبيْقُ من هذا التصوُّرِ الشَّامل الجديدِ.

ولا نريدُ أَن نسبِقَ السِّياقَ.. فلنبدَأ بإثباتِ نموذَجينِ من نهاذجِ تلكَ الصَّيحاتِ المقدَّمةِ من زاويةِ النَّطرِ القصيرِ، أَو العمى النَّوعيِّ!

أَحدُ هذينِ النَّموذَجينِ لعالم كبيرٍ من علماءِ هذا القرنِ هو دكتور ألكسيس كاريل. والآخرُ لسياسيِّ خطيرٍ من ساسةِ هذا الجيلِ هو مستر دالاس وزيرُ الخارجيَّةِ الأَمريكيَّةِ.





كتب دكتور ألكسيس كاريل كتابًا تقعُ ترجَمتُه العربيةُ في ستً وسبعينَ وثلاثمئةِ صفحةٍ من القطعِ المتوسِّطِ، بعنوانِ: «الإنسانُ ذلكَ المجهولُ» (١) ضمَّنه شهادةً ضدَّ الحضارةِ الماديَّةِ القائمةِ، لقتلِها أهمَّ خصائصِ الإنسانِ؛ وأطلَق فيهِ صيحةً مدويَّةً بالأخطارِ الَّتي تهدِّدُ الجنسَ البشرِيَّ من جرَّاءِ الاعتداءِ على القوانينِ الطبيعيَّةِ، الَّتي لا تدعُ المعتدِينَ عليها بلا عقوبةٍ؛ وأعلَنَ جهلَ «العلم» بحقيقةِ الإنسانِ. بل بأبسطِ حقائقِ تكوينِه الجسديِّ ذاتِه!

ونحنُ هنا نقتَطِفُ نُتَفًا من هذهِ الشَّهادةِ؛ ومن صيحَةِ الخطرِ المدويَّةِ فيها؛ ومن اقتراحاتِه كذلكَ لتلافي هذا الخطرِ الداهِم:

(إنَّ هدف هذا الكتابِ هو أَن يضَع تحت تصرُّ فِ كلِّ شخصٍ مجموعةً من المعلوماتِ العلميَّةِ الَّتي تتعلَّقُ بالكائناتِ الحيَّةِ في عصرِ نا. فقد بدأنا نُدرِكُ مدَىٰ ما في حضارَ تِنامن ضعف .. و كثير ونَ يرغَبُونَ في أَن يُلقُواعنهم التَّعاليمَ الَّتي فرضَها عليهم المجتمَعُ الحديثُ. و هؤ لاءِ أَكتُبُ هذا الكتاب.. كذلك كتبتُ لأولئكَ الَّذين يجدُونَ من أَنفُسِهم شجاعةً كافيةً ليدرِ كُوالكذلك كتبتُ لأولئكَ اللَّذين يجدُونَ من أَنفُسِهم شجاعةً كافيةً ليدرِ كُواللسَ فقطْ ضرورةَ إحداثِ تغييراتٍ عقليَّةٍ وسياسيَّةٍ واجتهاعيَّةٍ - بل أَيضًا ضرورةَ قلبِ الحضارةِ الصِّناعيَّةِ وظهورِ فكرةٍ أُخرَىٰ للتقدُّمِ البشرِيِّ..)

<sup>(</sup>١) ترجمة شفيق أسعد فريد. نشر «مكتبة المعارف» في بيروت.



(إنَّ الحضارة العصريَّة تجِدُ نفسَها في موقفٍ صعبٍ، لأَنَّها لا تلائمُنا، فقد أُنشئت دونَ أَيةِ معرفةٍ بطبيعَتِنا الحقيقيَّةِ، إذ إنها تولَّدَتْ من خيالاتِ الاكتشافاتِ العلميَّةِ، وشهواتِ النَّاسِ، وأوهامِهم، ونظريَّاتِهم ورغباتِهم. وعلى الرَّغمِ من أَنها أُنشئت بمجهوداتِنا إلَّا أَنها غيرُ صالحةٍ بالنسبةِ لحجمِنا وشكلِنا..) [ص٣٨].

(لقد أُهمِلَ تأثيرُ المصنَعِ على الحالةِ الفسيولوجيَّةِ والعقليَّةِ للعمَّالِ إهمالًا تامًّا عندَ تنظيمِ الحياةِ الصناعيَّةِ، إذ إنَّ الصّناعةَ العصريةَ تنهَضُ علىٰ مبدأ: «الحدِّ الأقصىٰ من الإنتاجِ بأقلِّ التَّكاليفِ» حتَّىٰ يستطيعَ فردُ أو مجموعةُ من الأفرادِ أن يحصُلُوا علىٰ أكبرِ مبلَغٍ مستطاعٍ من المالِ. وقد اتَّسعَ نطاقُها دونَ أيِّ تفكيرٍ علىٰ أكبرِ مبلَغٍ مستطاعٍ من المالِ. وقد اتَّسعَ نطاقُها دونَ أيِّ تفكيرٍ في طبيعةِ البشرِ الَّذينَ يديرونَ الآلاتِ، ودونَ أيِّ اعتبارٍ للتأثيراتِ التي تحدِثُها طريقةُ الحياةِ الصناعيَّةِ الَّتي يفرِضُها المصنَعُ على الأفرادِ، وأحفادِهم..) [ص٤].

(يجِبُ أَن يكونَ الإنسانُ مقياسًا لكلِّ شيءٍ. ولكنَّ الواقعَ هو عكسُ ذلكَ. فهوَ غريبٌ في العالمِ الَّذي ابتدعَهُ! إنه لم يستَطِعْ أَن ينظِّمَ دنياه بنفسِه، لأنَّه لا يملِكُ معرفةً عمليَّةً بطبيعتِه.. ومن ثمَّ فإنَّ التقدُّمَ الهائلَ الَّذي أَحرَزته علومُ الجمادِ على علوم الحياةِ هو إحدَى الكوارثِ الَّتي عانَتْ منها الإنسانيَّةُ.. فالبيئةُ الَّتي ولَّدَتها



عقولُنا واختراعاتُنا غيرُ صالحةٍ لا بالنسبةِ لقوامِنا ولا بالنسبةِ لهيئتِنا.. إنّنا قومٌ تعساءُ، ننحَطُّ أَخلاقيًّا وعقليًّا.. إنّ الجماعاتِ والأممَ الَّتي بلغَتْ فيها الحضارةُ الصِّناعيَّةُ أَعظَمَ نموِّ وتقدُّم هي علىٰ وجهِ الدِّقةِ، الجماعاتُ والأُممُ الآخِلَةُ في الضَّعفِ؛ والَّتي ستكُونُ عودتها إلى البربريَّةِ والهمجيَّةِ أَسرعَ من عودةِ غيرِها إليها. ولكنَّها لا تُدرِكُ ذلك، إذ ليسَ هناكَ ما يحمِيها من الظُّروفِ العدائيَّةِ الَّتي شيَدَها العلمُ حولَها.. وحقيقةُ الأمرِ أنَّ مدنِيَّتنا مثلَ المدنياتِ الَّتي سبقَتْها، أوجدَتْ أحوالًا معيَّنةً للحياةِ من شأنِها أن تجعَلَ الحياةَ نفسَها مستحيلةً. وذلكَ لأسبابِ لا تزالُ غامضةً.. إنَّ القلقَ والهمومَ التي يعاني منها سكَّانُ المدنِ العصريَّةِ تتولَّدُ عن نظُمِهم السِّياسيَّةِ والاجتماعيَّةِ..) [ص٤٤].

(إنَّنا لن نُصيبَ آيَّةَ فائدةٍ من زيادةِ عددِ الاختراعاتِ الميكانيكيَّةِ. وقد يكونُ من الأجدَىٰ أَن لا نُضفِيَ مثلَ هذا القدرِ الكبيرِ من الأهميَّةِ علىٰ اكتشافاتِ الطَّبيعةِ والفلكِ والكيمياءِ. فحقيقةُ الأمرِ أَنَّ العلمَ الخالِصَ لا يجلِبُ لنا مطلقًا ضررًا مباشرًا. ولكِن حينَما يسيطِرُ جمالُه الطَّاغِي علىٰ عقولِنا، ويستعبِدُ أَفكارَنا في مملكةِ الجهادِ، فإنَّه يصبِحُ خطرًا. ومن ثمَّ يجِبُ أَن يحوِّلَ الإنسانُ اهتهامَه إلىٰ نفسِهِ وإلى السَّببِ في عجزِهِ الخُلقِيِّ والعقلِيِّ؛ إذ ما جدوَىٰ زيادة والرَّاحةِ والفخامَةِ والجَهَالِ



والمنظرِ وأسبابِ تعقيدِ حضارَتِنا إذا كانَ ضعفُنا يمنَعُنا من الاستعانَةِ جها فيها يعودُ علينا بالنَّفع؟

حقًا إنَّه لمها لا يستَحِقُّ أَيَّ عناءٍ أَن نمضِيَ في تجميلِ طريقِ حياةٍ تعودُ علينا بالانحطاطِ الخلقيِّ، وتؤدِّي إلى اختفاءِ أَنبلِ عناصرِ الأجناسِ الطيِّبةِ) [ص ٦٠].

(الإنسانُ نتيجةُ الوِراثةِ والبيئَةِ، وعاداتِ الحياةِ والتَّفكيرِ الَّتي يفرضُها عليهِ المجتمَعُ العصريُّ.. ولقد وصفْنا كيفَ تؤتُّرُ هذه العاداتُ في حسِّهِ وشُعوره.. وعرَفنا أنَّه لا يستطيعُ تكييفَ نفسِه بالنِّسبةِ للبيئةِ الَّتي خلقَتْها «التكنولوجيا»، وأنَّ مثلَ هذهِ البيئةِ تؤدِّي إلى انحلالِه؛ وأن العلمَ والميكانيكا ليسًا مسؤولَينِ عن حالَتِه الرَّاهنةِ، وإنها نحنُ المسؤولونَ لأنَّنا لم نستطِع التَّمييزَ بيَن الممنوع والمشروع.. لقد نقضْنَا قوانينَ الطّبيعةِ، فارتكَبْنا بذلكَ الخطيئةَ العُظمَىٰ. الخطيئةَ الَّتِي يُعاقَبُ مرتكِبُها دائمًا.. إنَّ مبادئ «الدِّين العلميِّ» و«الآداب الصِّناعيَّةِ» قد سقطَتْ تحتَ وطأةِ غزوِ الحقيقةِ «البيولوجيَّةِ». فالحياةُ لا تعطي إلا إجابةً واحدةً حينها تُستَأذَنُ في السَّماح بارتيادِ «الأرضِ المحرَّمة».. إنها تُضعِفُ السَّائلَ! ولهذا فإنَّ الحضارة آخذةٌ في الانهيارِ، لأنَّ علومَ الجَهَادِ قادَتْنا إلى بلادٍ ليسَتْ لنا. فقبِلْنَا هداياها جميعًا بلا تمييز ولا تبصُّر! ولقدْ أُصبَحَ الفردُ ضيِّقًا، متخصِّصًا، فاجرًا، غبيًّا،



غيرَ قادرٍ على التحكُّم في نفسِهِ ومؤسَّساتِه. [ص٣٢٢].

ولسوفَ يكونُ منَ الصَّعبِ أَن نتخلَّصَ من مذهبِ ظلَّ يسيطِرُ خلالَ أَكثرَ من ثلاثمئةِ عام علىٰ عقولِ القوم المتحضِّرينَ..

فإذا كانَ على الحضارةِ العلميَّةِ أَن تتخلَّى عن الطريقِ الَّذي سارَتْ فيهِ منذُ عصرِ النَّهضةِ، وتعودَ إلى ملاحظةِ المادَّةِ الجامدةِ ببساطةٍ، فسوفَ تقعُ أَحداثُ عجيبةٌ على الفورِ..

ستفقِدُ المادَّةُ سيادَتها؛ ويصبِحُ النَّشاطُ العقليُّ كالنَّشاطِ الفسيولوجيِّ. وسيبدو أَلا مفرَّ من دراسةِ الوظائفِ الأدبيَّةِ والجماليَّةِ والدينيَّةِ؛ كدراسَةِ الرِّياضيَّاتِ والطبيعةِ والكيمياءِ..

وسوفَ تبدُّو وسائلُ التَّعليمِ الحاليةُ سخيفةً، وتُضطرُّ المدارِسُ والجامعاتُ إلى تعديلِ برامجِها..

وسيسألُ علماءُ الصِّحةِ عن السَّب ِ الَّذي يحدُوهم إلى الاهتهامِ فقط بمنعِ الأَمراضِ العضويَّةِ دونَ الأَمراضِ العقليَّةِ، والاضطراباتِ العصبيةِ، كما سيسألون عمَّا يجعَلُهم لا يبذُلُونَ اهتهامًا بالصحَّةِ الرَّوحيَّةِ؟ ولماذا يعزِلونَ المرضَىٰ بالأَمراضِ المعديّةِ، ولا يعزِلونَ أُولئك النَّدين ينشُرونَ الأَمراضَ العقليَّةَ والأَدبيَّة؟ ولماذا يعتبرونَ العاداتِ اللَّذين ينشُرونَ الأَمراضِ العقليَّةَ والأَدبيَّة؟ ولماذا يعتبرونَ العاداتِ اللَّي المسؤولة عن الأَمراضِ العضويَّةِ عاداتٍ ضارَّةً، دونَ العاداتِ التي تؤدِّي إلى الفسادِ والإجرامِ والجنونِ؟)



ولسوفَ يُدركُ الاقتصاديونَ أَنَّ «بني الإنسان» يفكِّرونَ ويشعُرونَ ويشعُرونَ ويشعُرونَ ويشعُرونَ ويتألَّونَ. ومن ثمَّ يجِبُ أَن تقدَّمَ لهم أَشياءٌ أُخرى غيرُ العمَلِ والطَّعامِ والفراغ! وأنَّ لهم احتياجاتٍ روحيةً مثلَ الاحتياجاتِ الفسيولوجيةِ. كما سيدركونَ أَيضًا \_ أَنَّ \_ أَسبابَ الأزماتِ الاقتصاديَّةِ والماليةِ، قد تكونُ أَسبابًا أَدبيَّةً وعقليَّةً..

وسوفَ لا نُضطَرُّ إلى قبولِ أَحوالِ البربريَّةِ في المدنِ الكُبرىٰ وطغيانِ المصنَعِ والمكتَبِ، وتضحيَةِ الكِبرياءِ الأَدبيَّةِ في سبيلِ المصلحَةِ الاقتصاديَّةِ، أَو تضحيةِ العقلِ للهالِ.. ويجِبُ أَيضًا أَن ننبُذَ الاختراعاتِ الميكانيكيَّةَ الَّتي تعرقِلُ النموَّ البشريّ.

وسوفَ لا يبدو الاقتصاديونَ وكأنهم المرجِعُ النهائيُّ لكلِّ شيءٍ.

ولما كانَ من الواضحِ أَنَّ تحريرَ الإنسانِ من مذهبِ الماديَّةِ سوفَ يقلِبُ أَغلَبَ جوانبِ حياتِنا، فإنَّ المجتمَعَ العصريَّ سوفَ يعارِضُ بكلِّ قوَّتِه هذا التقدُّمَ في آرائنا... [ص٣٢٩\_٣٣].

مها يكُنْ، يجِبُ أَن نتَّخِذَ دواعي الحَيطةِ حتَّىٰ لا يحدِثَ فشلُ المادَّةِ ردَّ فعلٍ روحيٍّ. إذ لما كانَتِ «التِّكنولوجيا» وعبادةُ المادَّةِ لم يصيبا نجاحًا، فقد يستشعِرُ النَّاسُ إغراءً عظيمًا لاختيارِ الطُّقوسِ المضادَّةِ.. طقوسِ العقلِ.. ولن تكونَ رئاسةُ السَّيكولوجيا أَقلَّ خطرًا من رئاسةِ الفسيولُوجيا والطبيعةِ والكيمياءِ! فقد أَحدَثَ «فرويد» أَضرارًا أَكثرَ الفسيولُوجيا والطبيعةِ والكيمياءِ!

من الَّتي أَحدَثها أَكثَرُ علماءِ الميكانيكا تطرفًا! فإنَّ من الكوارثِ أَن نختزِلَ الإنسانَ إلى جانبِه العقليِّ، مثلَ اختزالِه إلى آلياتِه الطبيعيَّةِ الكيماويَّةِ.. ولا مفرَّ من دراسةِ الصِّفاتِ الطبيعيَّةِ لمصلِ الدَّمِ وتوازنهِ الأيونيِّ، وقابليَّتِه اختراقَ البروتوبلازم.. الخ. كما ندرُسُ الأحلامَ والشَّهوةَ والتأثيراتِ السَّيكولوجيَّةَ للصلاةِ وذاكرةِ الكلماتِ.. الخ.

بيدَ أَنَّ استبدالَ الرُّوحيَّ بالماديِّ لن يُصحِّحَ الخطأ الَّذي ارتكبَتْه النهضةُ.. فاستبعادُ المادَّةِ سوفَ يكونُ أَكثرَ إضرارًا بالإنسانِ من استبعادِ العقلِ! وإنها سيوجَدُ الخلاصُ فقط في التنحِّي عن جميعِ المذاهب... [ص٣٣-٣٣١].

## ر پیری

هذه هي خلاصة صيحة دكتور كاريل.. فما هي اقتراحاتُه؟ ما الحلُّ الَّذي يصحِّحُ علطة عصرِ النَّهضة في الإيمانِ بالمادَّةِ \_ والمادَّةِ وحدَها \_ وفي علطة عصرِ النَّهضة في الإيمانِ بالمادَّةِ \_ والمادَّةِ وحدَها \_ وفي الوقتِ ذاتِه لا يسبِّبُ الغلطة الأُخرَىٰ بإهمالِ المادَّةِ، وإنَّما يسيرُ وسطًا، يلحَظُ جوانبَ الإنسانِ كلَّها، وجوانبَ الحياةِ الإنسانيَّةِ كلَّها؟ ما المنهجُ الَّذي يجعَلُ الإنسانَ سيِّدًا للمادَّةِ، دونَ أن يهمِلَها أو يلجأ إلىٰ سيكلوجيَّةِ فرويد المضلِّلةِ، أو إلىٰ رهبانيةِ القرونِ الوسطى المعطِّلةِ للحياةِ؟



وماذا عندَه بعدَ هذا الإدراكِ العميقِ للكارثَةِ الَّتي تهدِّدُ الجنسَ البشرِيَّ. ومناداتِه بضرورَةِ (قلبِ الحضارةِ الصناعيَّةِ، وظهورِ فكرةٍ أُخرَىٰ للتقدَّمِ البشرِيِّ) و(التنجِّي عن جميعِ المذاهبِ)؟

إننا نستمِعُ إليهِ فنسمَعُ عجبًا، ونرَىٰ عجبًا كذلِكَ!

(إِنَّا ضحايا تأخُّرِ علومِ الحياةِ عن علومِ الجهادِ)!

(إنَّ العلاجَ الوحيدَ الممكِنَ لهذا الشرِّ المستطيرِ هو معرفةٌ أكثرُ عمقًا بأنفُسِنا. فمثلُ هذه المعرِفةِ ستُمكِّننا من أن نفهمَ ما هي العمليَّاتُ الميكانيكيَّةُ الَّتي تؤثِّرُ بها الحياة العصريَّةُ على وجدانِنا وجسمِنا.. وهكذا سوفَ نتعلَّمُ كيفَ نكيِّفُ أَنفسَنا بالنِّسبةِ للظروفِ المحيطةِ بنا، وكيفَ نغيِّرُها. إذ لم يعُدْ هناكَ مفرُّ من إحداثِ ثورةٍ فيها. ولئن استطاعَ هذا العلمُ علمُ الإنسانِ - أن يلقِيَ الضَّوءَ على طبيعتِنا الحقَّةِ، وإمكانيَّاتنا، والطريقةِ الَّتي تمكِّننا من تحقيقِ هذهِ الإمكانيَّاتِ، فإنَّهُ سيمِدُّنا بالإيضاحِ الصَّحيحِ لما يطرَأُ علينا من ضعفٍ فسيولوجيً. فإنَّهُ سيمِدُّنا الأدبيَّةِ والعقليَّةِ.

إنَّنا لا نملِكُ وسيلةً أُخرَىٰ لمعرفةِ القواعِدِ الَّتي لا تلِينُ لوجوهِ نشاطِنا العضويِّ والروحيِّ؛ وتمييزِ ما هو محظورٌ مما هو مباحٌ؛ وإدراكِ أَنَّنا لسنا أَحرارًا لنعدِّلَ في بيئتِنا وفي أَنفُسِنا تبَعًا لأهوائنا..



وما دامَتِ الأَحوالُ الطبيعيَّةُ للحياةِ قد حطَّمتها المدنيَّةُ العصريَّةُ، فقد أَصبَحَ «علمُ الإنسانِ» أَكثرَ العلوم ضرورةً...) [ص٤٤ ـ ٥٤].

هذا هو كلَّ ما في جعبةِ العالمِ العالميِّ الكبيرِ؛ بعدَ كلِّ هذا الإدراكِ العميقِ للكارثةِ المحيقَةِ!

وانتهاءُ الرَّجلِ إلى هذا الاقتراحِ، واعتبارُه الحلَّ الوحيدَ الممكِنَ للمشكلةِ مشكلةِ بقاءِ هذهِ البشريَّةِ محتفظةً بإنسانيَّتها، أو انحدارِها منها وتراجُعِها إلى البربريَّةِ والوحشيَّةِ اعتبارُه أَنَّ الحلَّ الوحيدَ الممكِنَ هو «مزيدٌ من علوم الإنسانِ».. هو ظاهرةٌ تلفِتُ النَّظرَ بشدةٍ - كما أسلَفنا - إلى فعلِ هذه الحضارةِ في تفكيرِ تلفِتُ النَّظرَ بشدةٍ - كما أسلَفنا - إلى فعلِ هذه الحضارةِ في تفكيرِ أهلِها وتصوُّراتهم، بحيثُ تضعُهم في قفصٍ حديديًّ من «حدودِ العلم والواقع» لا يملِكُونَ الخروجَ من إسارِه! كما أنَّ هذه الظَّهرةَ تجزِمُ بأنَّ الحلَّ لن يجيءَ من هناك! لأنَّه يحتاجُ إلىٰ راقبٍ يرقبُ الوضعَ من خارجِ القفص لا من داخلِه!

إنَّ تَأْخُرَ علومِ البشرِ عن علومِ الجمادِ ليسَ ظاهرةً تلقائيَّةً كما يميلُ دكتور كاريل في كتابِه إلىٰ تقريرِه - وإنما نتيجةٌ طبيعيَّةٌ - تكادُ تكونُ حتميَّةً لتقديرِ قيمةِ الإنسانِ ودورِهِ، في



التصوُّرِ الزَّائِفِ الَّذِي قَامَتْ عليهِ هذه الحضارةُ، حين افترقَتْ في نشأتِها عن التصوُّرِ الاعتقاديِّ الصَّحيحِ. الَّذي يحمِلُ تكريمَ الإنسانِ، واعتبارَهُ خليفةَ الله في هذه الأرض..

كما أَنَّ تلك الآفاتِ الَّتي ذكرَها في نظامِ الصِّناعةِ ووسائلِ الإنتاجِ، والَّتي لا اعتبارَ فيها لإنسانيَّةِ الإنسانِ، وخصائصِه الثَّمينةِ، وحاجاتِه الحقيقيَّةِ.. إنَّما ترجِعُ إلى الأَنظمةِ الاقتصاديَّةِ المنبثقَةِ من تصوُّراتٍ ومناهجَ تتوخَّى العِداءَ للتَّصوُّرِ الاعتقاديِّ وللأَخلاقِ الدِّينيةِ؛ وتسخَرُ من فكرةِ تدخُّلِ العنصرِ الأَخلاقيِّ في نظام الحياةِ الاقتصاديِّ!

كما أنَّ اعتمادَ النَّاسِ على معلوماتِهم القليلةِ.. أو بتعبيرٍ أدقَّ على جهلِهم المطبِقِ \_ كما يعبِّرُ دكتور كاريل \_ بفطرةِ الإنسانِ وحقيقَتِه، في إقامةِ أنظمَتِهم الاجتماعيَّةِ والاقتصاديَّةِ والسِّياسيَّةِ والتَّربويَّةِ.. لم يأْتِ عفوًا. إنما جاء نتيجةً مباشرةً لروحِ العداءِ لكلِّ ما يجيءُ من عندِ الله؛ ومن كلِّ ما يمدُّهم به المنهجُ الإلهيُّ من معرفةٍ بهذا الإنسانِ على حقيقَتِه.. هذا العداءِ الَّذي قامَتْ هذه الحضارةُ على أساسِهِ. بسببِ تلكَ الملابساتِ النَّكِدةِ بينَ الكنيسَةِ والعلمِ في أُوروبًا..



ومن هذه الإيماءاتِ السَّريعةِ ندرِكُ أَنَّ الأَمرَ أَعمَتُ بكثيرٍ مما يتصوَّرُه هذا العالم العالميُّ الكبيرُ؛ ويقِفُ عندَه، بسببِ القيودِ الَّتي تشدُّه بها عقليَّته الناشئةُ في ظلِّ تلك الحضارةِ العقيم!

### 

وكما أحسَّ دكتور كاريل بالخطرِ على مقوِّماتِ الإنسانِ وكينونَتِه من الحضارَةِ الصِّناعيَّةِ الماديَّةِ.. كذلك أُحسَّ مستر دالاس وزيرُ خارجيَّةِ أُمريكا بالخطرِ على الوِلاياتِ المتَّحدةِ، وعلى العالم الغربيِّ من الشُّ يوعيَّةِ الَّتي يقومُ نظامُها الاجتماعيُّ علىٰ أَساسِ من «المذهَبِ الماديِّ» ومن «التَّفسيرِ الاقتصاديِّ للتَّاريخ».. ووجَّهَ مستر دالاس في كتابِه: «حربٌ أَم سلامٌ» صيحةَ الذُّعرِ من هذا الخطرِ، وطالَبَ بدفعِه، ولكِنَّ مقترحاتِه كذلك جاءَت جزئيَّةً، لا تعالِجُ المشكلةَ من جذورِها.. لقد طلَبَ من رجالِ الكنيسَةِ عندَه أَن يقوموا بما ليسَ في طوقِهم، ولا في طبيعةِ موقفِهم أَن يـؤدُّوه، بعـدَ ذلكَ الواقع التَّاريخيِّ في حياةِ الكنيسَةِ وحياةِ المجتمَع منذُ عهدٍ بعيدٍ..



وفي فصل بعنوانِ «حاجاتُنا الرُّوحيَّةُ» يقولُ:

(إِنَّ هناكَ شيئًا ما يسيرُ بشكلٍ خاطئٍ في أُمَّتنا. وإلَّا لما أَصبَحنا في هذا الحرَج، وفي هذه الحالةِ النفسيَّةِ.. لا يجدرُ بنا أَن نأْخُذَ موقفًا دفاعيًا، وأَن يتملَّكنا الذعرُ.. إِنَّ ذلكَ أَمرٌ جديدٌ في تاريخِنا!

إِنَّ الأَمْرَ لا يتعلَّقُ بالماديَّاتِ، فلدَينا أَعظَمُ إِنتاجِ عالميٍّ في الأشياءِ الماديَّةِ، إِنَّ ما ينقُصنا هو إيمانُ صحيحٌ قويٌٌ فبدُونه يكونُ كُلُّ ما لدينا قليلًا، وهذا النقصُ لا يعوِّضُه السِّياسيُّونَ مهما بلغَتْ قُدرَتهم، أو الدُّبلوماسيُّونَ مهما كانَتْ فِطنَتُهم، أو العلماءُ مهما كثرَت اختراعاتُهم، أو القنابلُ مهما بلغَتْ قوَّتُها!

فمتَىٰ شعَرَ النَّاسُ بالحاجةِ إلى الاعتمادِ على الأَشياءِ الماديَّةِ فإنَّ النَّتائجَ السيِّئةَ تُصبِحُ أَمرًا حتميًّا.

وفي بلادِنا لا تجتَذِبُ نظُمُنا الإخلاصَ الرُّوحيَّ اللازِمَ للدِّفاعِ عنها. وهناكَ حَيرةٌ في عقولِ النَّاسِ، وتآكُلُ لأرواحِهم. وذلكَ يجعَلُ أُمَّتنا معرَّضةً للتغلغلِ المعادِي \_ كما كشَفَ عنه نشاطُ الجواسيسِ الَّذينَ تم كشفُهم حتَّى الآن \_ ولن تستطيعَ أَيُّ إدارةٍ لمكافحةِ التجسُّسِ أَن تقومَ بحمايَتِنا في هذه الظُّروفِ).

لقد تقابَلْنا مع أقسَى الاختباراتِ الَّتي يمكِنُ أَن يلتقِي بها أَي شعب.. وهو اختبارُ الحياةِ في رفاهيةٍ..



لقد قالَ يسوعُ: إنَّ هذه الأشياءَ الماديَّةَ سيحظى بها أُولئك النَّذِينَ يعمَلُونَ من أَجلِ ما أَمَرَ به اللهُ، ومن أَجلِ تحقيقِ عدالَتِه.. ولكنْ عندَما يحدُثُ ذلك فعندَئذٍ يبدأُ الامتحانُ الأَكبرُ. لأَنَّ هذِه الأَشياءَ الماديَّةَ \_ كما أَنذَرَ يسوعُ \_ يمكِنُها أَن تصبِحَ الصَّدأَ اللَّذي ينخُرُ في الأَرواح.

كذلك فإن لدينا نموذجًا معروفًا. فالرِّجالُ الذِين لديهم إحساسٌ بالواجبِ إزاءَ كائنٍ أعلى، يجاهدون لتحقيق إرادَتِه، لأَنَّ إيمانَهم يمنحُهم القوة والفضيلة والحكمة المبسَّطة.. إنَّهم لا يبنونَ ليومِهم فقط، بل للغدِ؛ وليسَ لأَنفُسِهم وحدَهم، وإنَّما للجنسِ البشريِّ. ومجتمعٌ هذا أساسُه ستكونُ من نتائجِه الشروةُ والرَّفاهيةُ للكثيرين إذا ساعدته الأَحوالُ.. وعندما تأتي هذِه المنتجاتُ الفرعيَّةُ فإنَّها تكونُ طيبةً، إلى درجةِ أَنها تشجعُ على الاعتقادِ بأنَّها النهايةُ المرتقبةُ! وبذا سيبتعِدُ النَّاسُ عن بذلِ الجهودِ الإنشائيَّةِ للأَجلِ الطَّويلِ؛ ويبدؤون الصِّراعَ من أجل الحصولِ على الأَشياءِ الماديَّةِ.

ومعَ ذلك التغيرِ ينمو خطرٌ متزايدٌ. فالأَمريكيونَ قد حصَلُوا على الأَمنِ بالطَّريقةِ الوحيدةِ الَّتي يمكِنُ بها ضمانُ الأَمنِ أَعني



كنتيجَةٍ فرعيَّةٍ لمسعاهم العظيم . وعندَما بدأنا نتقاعَسُ عن سعينا، ونطلُبُ الأَمنَ كنهايةٍ في ذاتِه، أَخذَ الأَمنُ يزدادُ بعدًا عنا! وستظلُّ الحالُ دائمًا هكذا، ومهما تكُن درجَةُ ثرائنا. فالأَمنُ لا يمكنُ شراؤه بأَيِّ ثمنِ نقديٍّ.. وخمسةُ بلايين، أَو خمسونَ بليونًا لا تكفى. فالأَمنُ والسَّلامُ ليسا سِلعتَين يمكِنُ شراؤهما. لقد حاولَ الأَباطرةُ الرُّومانُ أَيام انحدارِهم أن يشتروا السَّلامَ. وكانتِ النَّتيجةُ فتحَ شهيَّةِ أُولئك الَّذين كانوا يسعَونَ إلىٰ تدميرِهم.

وبينَما ينحدِرُ نفُوذُنا وأَمنُنا، فإنَّ نفوذَ الشُّيوعيةِ السُّوفيتيةِ وأمنَها آخذانِ في الارتفاع.. إنَّها تستطيعُ أَن تنفِّذَ \_ بل هي تنفِّذُ فعلًا \_ سياساتٍ تحمِلُ طابعَ «تجربَةِ الشُّيوعيَّةِ السُّوفييتيَّةِ العُظمىٰ» تلكَ التجربةِ الَّتي استطاعَ بها الشُّيوعيونَ أَن يجتذِبوا إليهم خيالَ شعوبِ العالمِ. تمامًا كما فعلْنا نحنُ في القرنِ التاسعَ عشرَ بالتَّجربةِ الأمريكيّةِ العُظميٰ!

وإنَّنا نعلَمُ أنَّ التَّصويراتِ الشُّيوعيةَ خادعةٌ ومضلِّلةٌ؛ ونعلَمُ أنَّ الشيوعيَّةَ السوفيتيَّةَ لن تفتحَ أبوابَ التَّجربةِ الَّتي قاموا بها في وطَنِهم للحُكم عليها حُكمًا حرًّا محايدًا. ونعلَمُ أَنَّ أُولئك الَّذينَ يقعُونَ في براثنِهم من جرَّاءِ الإغراءِ الزائفِ لهذا التَّصويرِ، سُرعانَ ما يدرِكونَ



الفَرقَ بينها وبينَ الحقيقَةِ.. إنَّ العنكبوتَ ينسُجُ بيتًا جميلًا يتألَّقُ في ضوءِ الشَّمسِ، ويدعو الذُّبابَ إلىٰ صالونِه! والدِّعايةُ الشُّيوعيةُ جذَّابةٌ مثلُ بيتِ العنكبوتِ. ومتىٰ وقعَ في قبضَتِها شعبٌ فإنَّ الاستبدادَ يمتصُّ قُواه الرُّوحيةَ.. ولكنَّ الشيوعيةَ \_ كأملٍ \_ لها قَبولٌ عندَ الجماهيرِ في كلِّ مكانٍ من آسيا، وفي جزرِ الباسفيك، وجنوبِ أمريكا، وأفريقيا.. وحتَّىٰ في أُوروبا الغربيةِ..

لقد قالَ ستالين: إنَّ قوةَ وحيويةَ الماركسيةِ اللينينيَّةِ، تكمُنُ في أَنَّها تركِّزُ نشاطَها العملِيَّ في الحاجةِ في تنميةِ الحياةِ الماديَّةِ للمجتمعِ. ويبدو أَنَّ كثيرًا من البلادِ غيرِ الشُّيوعيةِ \_ بما في ذلكَ الدُّولُ المسيحيَّةُ الغربيةُ \_ تعطِي الأولويةَ «لتنميّةِ الحياةِ الماديةِ للمجتمعِ»

وتجعَلُ من «الروحيَّةِ» أُمرًا ثانويًّا يتعلُّقُ بالأَفرادِ أَنفُسِهم.

ويتَّخذُ الشيوعيونَ ذلك مثالًا لكي يشِتُوا أَنه حتَّى المجتمعاتُ الغربيَّةُ كان عليها أَن تتَّبعَ النظريَّاتِ الماديةَ للشيوعيَّةِ! ولا يقومُ النُّرعماءُ الغربيُّونَ بإنكارِ ذلكَ بطريقةٍ مقنِعةٍ.. وهكذا يرتفِعُ المستوى الأُدبيُّ للشيوعيَّةِ السُّوفييتيَّةِ في العالم بدرجَةٍ كبيرةٍ!

إنَّ الصُّعوبةَ ناشئةٌ في أَنَّنا نقِفُ موقفًا غامضًا من إيمانِنا؛ ومن العلاقةِ الَّتي بيَن هذا الإيمان ونشاطِنا!



إنّنا نستطيعُ أَن نتحدَّثَ ببلاغةٍ عن التَّحررِ والحريَّةِ، وعن حقوقِ الإنسانِ والحُريَّاتِ الأَساسيَّةِ؛ وعن الكرامةِ والقيمةِ الإنسانيَّةِ للفردِ.. ولكنَّ معظَمَ حديثنا مشتقٌ من فترةٍ كانَ مجتَمعُنا فيها قائمًا على «الفرديَّةِ».. ونتيجةً لذلك فليسَ لها أثرٌ كبيرٌ عند أُولئك الَّذين يعيشونَ في ظروفٍ يكونُ معنى الفرديَّةِ فيها هو الموتَ المبكِّر.

ونستطيعُ كذلك أَن نتحدَّثَ ببلاغةٍ عن التقدُّمِ الماديِّ الَّذي حقَّقناه، وعن روائعِ الإنتاجِ الجماعيِّ، وعددِ السيَّاراتِ وأجهزةِ الراديو والتليفزيون الَّتي يمتَلِكُها أَفرادُ شعبنا.. ولكنَّ المبالغةَ في وصفِ الماديَّاتِ تعطِي البعضَ فكرةً بأننا قد أَفلَسْنا من الناحيةِ الرُّوحيةِ؛ وتجعَلُ من البعضِ حاسدِينَ لنا، وأميلَ إلى التمجيدِ الشُّيوعيِّ «للجهودِالجماعية» من أجلِ تنميةِ الحياةِ الماديَّةِ للمجتمعِ!

إنّنا لا نستطيعُ أَن نكافحَ الشُّيوعيةَ السيوفييتيةَ في العالم، وأن نحبِطَ أَساليبَها في الخداعِ والإرهابِ والعنفِ، ما لم يكُنْ لدينا إيمانٌ، واستعانةٌ بالوسائلِ الرُّوحيةِ في مجتمَعنا الحديثِ المعقَّدِ؛ والتي تحوَّلُ نفسُها إلىٰ أعمالِ خالصةٍ من الدناءَةِ، وظروفِ الحياةِ الذليلةِ، الَّتي لا يمكِنُ أَن تنموَ فيها الرُّوحُ!

لقد أَخفَقنا بشكلٍ يدعو إلى الرِّثاءِ في أَن نرى أَنَّ من الممكِنِ الحصولُ على عدالةٍ اجتماعيَّةٍ، دونَ أَن نمارِسَ الإلحادَ والماديَّة..



إِنَّ ذلك يعتمِدُ على الرغبةِ الاختياريةِ للفردِ في قَبولِ أَو التخلِّي عن الالتزاماتِ الاجتماعيَّةِ تجاهَ الفردِ الآخر..

ونتيجةً لذلك فإنَّ كثيرًا من قومِنا قد فقدوا إيمانَهم في مجتمع حرِّ، وكأُمةٍ فقدنا كذلك إيمانَنا الدينيَّ وممارسة شعائرنا الدينيَّة رغمَ أَننا ما زلنا متديِّنينَ! إننا نفرِّقُ بين الدِّينِ وممارسَةِ الدِّينِ! ولم نعد نؤمِنُ بأن الإيمانَ يتمشَّىٰ مع الظروفِ الحديثةِ.. ومتىٰ تحطَّمتِ الصلةُ بين الإيمانِ والعملِ، فلن نستطيعَ بعد ذلكَ أن نمي قوةً روحيةً نستطيعُ نشرَها في جميع أنحاء العالم.

إِنَّ علينا أَن نغير كلَّ ذلكَ، إنَّنا نستطيعُ ـ بل يجِبُ ـ أَن نرفُضَ كليَّة النظريَّةِ الماركسيَّةِ القائلةِ: إِنَّ الأشياءَ المادية لها الأولوية، والروحية تابعة لها، إِنَّ العبوديَّة والاستبداد لا يمكِن أَنْ يكونا صوابًا، حتَّىٰ ولو بصفةٍ استثنائيَّةٍ. ويجِبُ أَلا نخشَىٰ وضع الإيمانِ في مرتبةِ الصَّدارةِ بالنسبةِ لحريَّةِ الإنسانيَّةِ والتحرُّر، وأن نتمسَّكَ بالرأي الدِّينيِّ القائلِ: إِنَّ الله قد خلَق الإنسان لكي يكون أكثر من منتجٍ ماديٍّ؛ وإِنَّ غايتَه النهائية شيءٌ آخرُ غيرُ الأَمنِ الجثمانيِّ. يجِبُ أَن نؤمِنَ بأنه يجِبُ تحريرُ النَّاسِ في كلِّ مكانٍ من التَّضييقِ يجِبُ أن نؤمِنَ بأنه يجِبُ تحريرُ النَّاسِ في كلِّ مكانٍ من التَّضييقِ يجِبُ أن نؤمِنَ بأنه يجِبُ تحريرُ النَّاسِ في كلِّ مكانٍ من التَّضييقِ



الرُّوحيِّ والعقليِّ والاقتصاديِّ المتزايدِ، بحجَّةِ أَنَّ ذلك سينمِّي الرَّفاهيةَ الاقتصاديَّةَ للمجتمَع الَّذي ينتَمونَ إليهِ!

ويجِبُ أَن نَفْهَمَ كَذَلْكَ بُوضُوحِ أَنَّ مَجْتُمُعًا حُرًّا لَيْسَ مَعْنَاهُ مجتمَعًا يسعَىٰ كلُّ فردٍ فيه لنفسِهِ، بل أَنَّه مجتمعٌ متناسِقٌ. والقيودُ المفروضَةُ هي، قبلَ كلِّ شيءٍ، روابطُ الأخوَّةِ المنبعثةُ من الإيمانِ. إِنَّ النَّاسَ خُلِقوا لكي يعيشوا إخوانًا في رعايةِ الله..).

ثُمَّ يختِمُ هذا الفصلَ بقولِه:

(لن تكونَ هناكَ فائدةٌ من إنشاءِ «أَصواتِ أَمريكا» أُخرَىٰ عاليةِ الصَّوتِ، إلَّا إذا كانَ لدينا شيءٌ نقولُه، يكونُ أكثرَ إغراءً مما قيلَ حتَّى الآن!

وإيجادُ هذِه الرِّسالةِ هو قبلَ كلِّ شيءٍ مهمةُ الزُّعماءِ الرُّوحيينَ لأُمَّتنا. وبعثُورِهم علَيها يستطيعونَ أن يساهموا بشكل حاسم في الإحباطِ السِّلميِّ للأساليبِ الشِّريرةِ، والخططِ الَّتي تعدُّها الشُّيوعيةُ السوفييتيَّةُ.

إِنَّ كثيرًا من الوعَّاظِ والمعلِّمينَ يأْسَفون لأَنَّ المعرفة العلميَّة قد زادَتْ قدرةَ الإنسانِ على الأذَى إلىٰ درجةٍ كبيرةٍ. ولا يجِبُ أَن



نصدِّقَ أَن المعرفةَ في حدِّ ذاتها شيءٌ يمكِنُ الهرَبُ منه.

إنَّ القوَّةَ الماديَّةَ الكبيرةَ تكونُ خطرةً في عصرِ الماديَّةِ فقي عصرِ الماديَّةِ فقي عصرِ روحيٍّ. والمعرفةُ العلميَّةُ الجديدةُ خطرةُ اليومَ؛ لأنها حدثَتْ في وقتٍ قد أخفقَتْ فيه الزَّعامةُ الروحيةُ أَن توضِحَ الصِّلةَ بينَ العقيدةِ والعملِ. ولعلَّه يكونُ أكثرَ أهميةً لو أَنَّ العبادةَ الروحيَّة تطوَّرتْ بدلًا من محاولةِ وقفِ التقدُّمِ العلميِّ، أو الرجوع به القهقري.

لقد كتب الرئيسُ ولسون قبلَ وفاتِه بأسابيعَ قليلةٍ مقالًا استعرَضَ فيه تهديدَ المبادئِ الثوريَّةِ وأَعمالِ الشيوعيَّةِ. وختمَهُ بقولِه: إنَّ اختصارَ المسألةِ بأسرِها هو ما يلي: إنَّ حضارَتنا لا تستطيعُ الاستمرارَ في البقاءِ من الناحيةِ الماديةِ، إلا إذا استردَّتْ روحانيَّتها..

هذا هو التحدِّي النهائيُّ لكنائسِنا ومنظَّماتِنا السياسيَّةِ وللرأْسماليينَ عندَنا، ولكلِّ فردٍ يخافُ اللهَ، أو يحبُّ بلدَه!).



ولكنَّ هذهِ الصَّيحةَ الَّتي أُرسلَها مستر دالاس\_كالصَّيحةِ الَّتي



أَرسلَها دكتور كاريل من قبل ـ لا تمكِنُ تلبيتُها بهذا السُّهولةِ! ولا بهذا التحدِّي الَّذي يضَعُه دالاس أمامَ كنائسِهم ومنظَّماتهم السياسيَّةِ والرأْسماليينَ، وكلِّ فردٍ يخافُ اللهَ أو يحبُّ بلدَه!

إنَّ المسأَلة أَعمَقُ من هذا بكثيرٍ، فالكنائسُ لم يعُدْ لديها من النصرانيَّةِ \_ منذ ما أَفسَدَها بولس أَوَّلًا وقسطنطينُ ثانيًا، والكنيسةُ والمجامعُ والبابواتُ ثالثًا \_ ما يصلُحُ أَساسًا شاملًا للحياةِ الإنسانيَّةِ.

وحتَّى البقيةُ الباقيةُ من التصوُّرِ النصرانيِّ ـ هذه الَّتي يتحدَّثُ عنها مستر دالاس ـ لم تعُدِ الحضارةُ الأَمريكيَّةُ الماديَّةُ تطيقُها. هذه الحضارةُ الَّتي قامَت ابتداءً علىٰ «الفرديَّةِ» الجامحَةِ، ممثَّلةً في النظام الرأسماليِّ الربويِّ الاحتكاريِّ إلىٰ أبعدِ الحدودِ.

وما أَظنُّ مستر دالاس نفسه قد فكَّر ـ وهو يرسِلُ هذه الصَّيحةَ في ساعةِ الخطر \_ في تطبيقِ بقيَّةِ التصورِ النَّصرانيِّ تلكَ، فإنَّ أُوَّلَ ما تقتَضِيه إلغاءُ النِّظامِ الرِّبويِّ الَّذي تقومُ هذهِ الحضارَةُ عليهِ، والَّذي يساهِمُ بالقسطِ الأُوَّلِ والأُوفَرِ في ويلاتِ البشريَّةِ، وويلاتِ البشريَّةِ، وويلاتِ الحضارةِ الماديَّةِ، والَّذي تحرِّمه النصرانيَّةُ، كما يحرِّمه كلُّ دينٍ سماويِّ، وكلُّ فطرةٍ سليمَةٍ!



إنَّما أَراد مستر دالاس صورةً باهتةً من النَّصرانيَّةِ لا تتدخَّلُ في صميمِ النِّظامِ الاقتصاديِّ. وفي الوقتِ ذاتِه تخدُمُ أَغراضَه السياسيَّةَ الأُخرىٰ في دفع غائلةِ الشُّيوعيَّةِ!

وحتَّىٰ لو كانَ جادًّا في أعمالِ التَّصوُّرِ الدِّينيِّ في صميمِ الحياةِ كلِّها.. فإنَّ هنالك هوةً لا تُعبَرُ، ولا يقامُ عليها معبَرُ بين التَّعاليمِ النَّصرانيةِ الصَّحيحةِ، وبينَ الحياةِ الواقعيَّةِ عندَه. اشترَكَ في حفرِها وتعميقِها خمسُمئةِ عام من الصَّراع المريرِ!

وهو يكلّفُ رجالَ الكنيسةِ عندَهُ، والزُّعماءَ الرُّوحيينَ ما لَا قِبَلَ لهم بهِ. حينَ يطلُبُ إليهم، بما بين أيدِيهم من رصيدٍ مهلهَلٍ للدِّينِ النَّصرانيِّ، ومن تاريخٍ مريرٍ بينَ الكنيسةِ ورجالِها والدِّينِ وأهلِه، وبينَ ضمائرِ النَّاسِ وعقولِهم، ومن فصامٍ نكدٍ قامَتْ بعدَه كُلُّ جوانبِ الحياةِ والفِكرِ والشُّعورِ علىٰ أساسِ العداءِ للدِّينِ كلِّهِ. كُلُّ جوانبِ الحياةِ والفِكرِ والشُّعورِ علىٰ أساسِ العداءِ للدِّينِ كلِّهِ. أقولُ: يكلِّفُهم ما لَا قِبَلَ لهم به، وهو يطلُبُ إليهم استحداث منهجٍ من ذلكَ الرَّصيدِ المهلهلِ، يصِلُ بينَ الإيمانِ والعمَلِ، وبينَ الفرديةِ والجماعيةِ، وبينَ الرُّوحِ والمادَّةِ، وبين التقدُّمِ العلميِّ والهيمنةِ الرُّوحيةِ علىٰ هذا التقدُّم. وبينَ العنايةِ بتنمِيةِ الحياةِ للمجتمعِ معَ الرُّوحِ الإيمانِ والمُؤتِ المُغينِ وممارسَةِ الدِّينِ وممارسَةِ الدِّينِ. سيطرَةِ الرُّوحِ الإيمانيِّ.. منهجٍ لا يفرِّقُ بينَ الدِّينِ وممارسَةِ الدِّينِ.



ويرفضُ القولَ: بأنَّه من غير الممكِن الحصولُ علىٰ عدالةٍ اجتماعيَّةٍ بدونِ ممارسَةِ الإلحادِ والماديَّةِ. كما يرفُضُ أَن يكونَ للأشياءِ الماديَّةِ الأولويَّةُ. أَو أَن تكونَ العبوديَّةُ والاستبدادُ وسيلةَ الإكثارِ منَ الإنتاج الماديِّ. أُو أَن يعتَدِيَ على الحريَّةِ العقليَّةِ والروحيَّةِ والاقتصاديَّةِ في سبيلِ هذا الإكثارِ.. منهج لا يطلُبُ وقفَ التقدُّم العلميِّ باسمِ ا**لدِّينِ!** ولا يجعَلُ للتديُّنِ وسيلةً واحدةً هي عودةُ العلم والمعرفةِ القهقريٰ!.. وفي النِّهايةِ منهج تتطوَّرُ «العبادةُ» فيه حتَّىٰ يصبِحَ «العمل) أإحدَىٰ صورِها.

فأنَّىٰ يجِدُونَ هذا المنهجَ في بقايا التصوُّرِ المهلهَل؛ وفي أَنقاضِ التَّاريخ المريرِ، وفي الفجوةِ الَّتي لا تُعبَرُ، والَّتي لا يُقامُ عليها معبرٌ بينَ طبيعةِ الدِّينِ الَّذي عندَهم \_ كما صاغَته هذهِ الملابساتُ كلُّها ـ وبينَ طبيعةِ الحياةِ الإنسانيَّةِ بصفةٍ عامةٍ، وطبيعةِ هذهِ الحضارةِ الماديَّةِ بصفةٍ خاصَّةٍ؟!

إِنَّ الَّذِي يَمْلِكُ استحداثَ هذا المنهَج قومٌ آخرونَ.. والدِّينُ الَّذي يتضمَّنُ مثلَ هذا المنهَج في أَكملِ صورةٍ ليسَ هو ما يُسمَّىٰ عندَ قومِه اليومَ بالدِّينِ!

إِنَّ مستر دالاس يريدُ أَن يجنِّدَ «الدِّينَ» لحمايةِ الأنظمةِ الغربيَّةِ



من الشُّيوعية.. ولكنَّ الدِّينَ لا يملِكُ أَن يصنَعَ شيئًا في هذِه المعركةِ الصَّغيرةِ! بينَ أَنظمَةٍ ماديَّةٍ وأنظمَةٍ ماديةٍ من نوعٍ آخرً! إنه لا يملكُ أَن يصنَعَ شيئًا في صورَتِه الباهتَةِ الَّتي تُرادُ له.. لا يملِكُ أَن يُدافِعَ عن النَّاس وهو مطرودٌ من حياتِهم طردًا قبيحًا!

إنَّ «دينَ الله» لا يصلُحُ خادِمًا يلبَسُ مِنطقَةَ الخدَم، ويقِفُ بحضرةِ «أَسيادِه»، ويوجِّهونَه حيثُ يريدونَ! يطرُدونَه من حضرَتِهم فينصرِف، وهو يقبِّلُ الأَرضَ بينَ أَيدِيهم.. ثمَّ يقِفُ وراءَ البابِ في شارةِ الخدم حرهنَ الإشارَةِ!.. ويستدعونَه للخِدمةِ، فيُقبِّلُ الأَرضَ بينَ أَيدِيهم، وينحني قائلًا: لبيكَ يا مولايَ! كما يفعَلُ من يسمُّونهم «رجالَ الدِّين»!

كلا! إنَّ «دينَ الله» لا يرضَى إلَّا أن يكونَ سيِّدًا مهيمِنًا قويًّا متصرِّفًا، عزيزًا كريمًا، حاكمًا لا محكومًا، قائدًا لا مقودًا.. وهو لا يحمِي النَّاسَ من الشُّيوعيَّةِ ولا من غيرِ الشُّيوعيَّةِ إلَّا أَن تكونَ حياتُهم كلُّها رهنَ إشارَتِه. يصرِفها بجملَتِها، وينظِّمها من أطرافِها، ويُنسِّقها وفقَ شريعَتِه.. حينَ يتحاكمُ إليه النَّاسُ في أمورِهم كلِّها: صغيرِها وكبيرِها، ثمَّ يرتضُونَ حكمَه في ثقةٍ أمورِهم كلِّها: صغيرِها وكبيرِها، ثمَّ يرتضُونَ حكمَه في ثقةٍ وفي استسلام:



﴿ فَلَا وَرَبِكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُ مُ ثُمَّ لَا يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِ مَ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسَلِيمًا ﴾ [النساء: ٦٥].

ويومئذٍ فقط يؤدِّي دورَهُ كاملًا.. دورَ السيِّدِ المدبِّرِ.. لا دورَ الخادِم الملبِّي..

ويومئذٍ فقط ينتهِي ذلكَ الفِصامُ النَّكدُ الَّذي أَنشأَ كلَّ هذا الشَّقاءِ المريرِ، وكلَّ هذا الخَطرِ الخطيرِ..

ويومئذٍ فقط يجئ المخلِّصُ، الَّذي تتعالى الصَّيحاتُ بصفاتِه وسِماته! هذا المخلِّصُ المرتقَبُ للنَّاسِ أَجمعينَ.. هو هذا الدِّينُ..





# ٱلْمُحَلِّص

إنَّ هتافاتٍ كثيرةً من هُنا ومن هناك، تنبَعِثُ من القلوبِ الحائرَةِ، وترتفِعُ من الحناجرِ المتعبَةِ.. تهتِفُ بمنقِذٍ، وتتلفَّتُ على «مُخَلِّصٍ»، وتتصوَّرُ لهذا المخلِّص سماتٍ وملامِحَ معينةً تطلبُها فيهِ.. وهذِه السِّماتُ والملامِحُ المعيَّنةُ لا تنطبِقُ على أُحدٍ إلَّا على «هذا الدِّين».

جاءَتْ هذه الفقرةُ في الفصلِ الأوَّلِ من هذا الكتابِ.. والفصلُ الذِي سلَفَ «صيحاتُ الخطرِ» يتضمَّنُ التَّفسيرَ الكاملَ الهذه الفِقرةِ في أقوالِ دكتور كاريل، وفي أقوالِ مستر دالاس على السواء! لولا أنَّ كلَّا منهما لأَمرٍ قد قُدِّر لا يتَّجِه بدعائه للمخلِّصِ الحقيقيِّ الَّذي عليهِ وحدَه تنطبِقُ هذِه الأَوصافُ؛ وفيه وحدَه تنطبِقُ هذه السَّماتُ!





إنَّ دكتور كاريل يطلُبُ منهجًا للحياةِ غيرَ «دين الصناعةِ» و «التَّكنولوجيا».

يريدُ منهجًا يعتَبرُ «الإنسانَ مقياسًا لكلِّ شيعٍ» ولا يجعَلُه «غريبًا في العالم الَّذي ابتدَعه».. ولا ينهضُ على الجهل المطبقِ بخصائصِه ومقوِّماتِه.

منهجًا (لا يهمِلُ تأثيرَ المصنع على الحالةِ الفسيولوجيَّةِ والعقليَّةِ للعمَّالِ إهمالًا تامًّا عندَ تنظيم الحياةِ الصِّناعيَّةِ) ولا (ينهَضُ على مبدأ الحدِّ الأَقصَىٰ من الإنتاج بأقلِّ قدرٍ من التَّكاليفِ.. حتَّىٰ يستطيعَ فردٌ أَو مجموعةٌ من الأَفرادِ أَن يحصُلُوا علىٰ أُكبرِ مبلَغ مستطاع من المالِ).

منهجًا لا ينشِئ بيئةً غيرَ صالحةٍ لا بالنِّسبةِ لقوامِنا ولا بالنسبةِ لهيئَتنا. ولا يجعَلُنا «ننحطُّ أَخلاقيًّا وعقليًّا» ولا يكبِتُ ويعطِّلُ نموَّ وجوهِ النِّشاطِ العاطفيِّ والجماليِّ والدِّينيِّ فيخلقُ أَشخاصًا في المرتبَةِ الدُّنيا. ذوي عقولٍ ضيِّقةٍ غيرِ صحيحَةٍ.

منهجًا لا يُلغِي شخصيَّةَ الفردِ من حسابِه، ولكنَّهُ كذلك لا ينسَىٰ حاجةَ الفردِ للحياةِ الجماعيَّةِ. فلا (نربِّي ونعيشُ ونعملُ في قطعانٍ كبيرةٍ أُشبَه بقُطعانِ الأَغنام!).



منهجًا لا يلغي شخصيَّةَ الذَّكرِ وشخصيَّةَ الأُنثىٰ. (فإهمالُ انعدام المساواةِ بين الجنسينِ أَمرٌ خطِرٌ جدًّا).

منهجًا لا يدَعُ حياةً بني الإنسانِ نهبًا (لخيالاتِ ماركسَ ولينينَ وفرويدَ) و(شهواتِ النَّاسِ وأهوائهم ونظريَّاتهم ورغباتِهم).

منهجًا لا يعتدي على قوانينِ الفِطرةِ، ولا يشجِّعُ على «ارتيادِ الأَرضِ المحرَّمةِ»، ولا يصطَدِمُ من الحقائقِ الحيويَّةِ للكينونَةِ الإنسانيَّةِ..

وأَخيرًا.. منهجًا لا يتَّخِذُ من فشَلِ «الماديَّةِ» سببًا للنَّكسَةِ إلى «الرُّوحية» السلبيَّةِ الَّتي عرفَتها أُوربَّا في نظامِ الرَّهبنةِ ولا إلى سيكلوجيَّةِ فرويدَ المضلِّلةِ!

ولكن دكتور كاريل يطلُبُ هذا المنهَجَ الَّذي هذِه سِماتُه عندَ «علم الإنسان» الذِي يطالِبُ بإنشائه على الرَّغمِ من تقريرِه أَنَّ في العقلِ البشريِّ بطبيعَتِه عجزًا عن العلمِ بالإنسانِ!



وما الَّذي يطلبُه «مستر دالاس» كذلك؟

إنَّه يطلُبُ منهجًا (لا يعطِي الأُولويَّةَ المطلقَةَ لتنميةِ الحياةِ



الماديَّةِ للمجتمعِ مع إعطاءِ الرُّوحيةِ أَهميَّةً ثانويَّةً، ولا يعتبرُ الإيمانَ أَمرًا ثانويَّا يتعلَّقُ بالأفرادِ).

منهجًا (لا يقِفُ موقفًا غامِضًا من الإيمانِ وعلاقتِه بالنَّشاطِ الحيويِّ).

منهجًا (لا يقومُ على الفرديَّةِ المطلقَةِ - كما عرفَتْها التَّجربةُ الأمريكيَّةُ - هذه الفرديَّةُ الَّتي يكونُ معناها في بعضِ الظُّروفِ: الموتَ المبكِّر).

منهجًا (لا يُخفِقُ بشكلٍ يدعو إلى الرِّثاء! في أَن يُرىٰ أَنَّ من الممكِنِ الحصولُ علىٰ عدالةٍ اجتماعيَّةٍ بدونِ ممارَسةِ الإلحادِ والمادِّيةِ).

منهجًا (لا يفرِّقُ بينَ الدِّينِ وممارسَةِ الدِّينِ، ولا يحطِّمُ الصِّلةَ بينَ الإيمانَ لا يتمشَّىٰ معَ الطُّروفِ الحدِيثةِ).

منهجًا (يرفُضُ أَنْ يكونَ للأشياءِ الماديَّةِ الأولويَّةُ، ولا يجعَلُ الرُّوحيَّةَ تابعةً لها، ويرفضُ أَن يعتبرَ العبوديَّةَ والاستبدادَ صوابًا - ولو في حالةٍ استثنائيَّةٍ - ويرفُضُ اعتبارَ الإنسانِ أَداةَ



إنتاجٍ فحسب، ويرفُضُ الرفاهيَّةَ الاقتصاديَّةَ علىٰ حسابِ الحريَّةِ الروحيَّةِ والعقليَّةِ).

منهجًا يعيشُ الأَفرادُ في المجتمَعِ الَّذي يقومُ عليهِ، إخوانًا في الله. روابطُهم الأخويَّةُ هي القيودُ الَّتي تشدُّهم، والَّتي تحفَظُ مجتمَعَهم من الفرديَّةِ الطاغيةِ، ومن الجماعيَّةِ الطاغيةِ كذلكَ.

منهجًا يظلُّ الرُّوحُ الإيمانيُّ فيه مهيمِنًا على المعرفَةِ العلميَّةِ، فلا يطلُبُ وقفَ تقدُّمِ المعرفَةِ والعلمِ بحجَّةِ أَنها بذاتِها خطرَةٌ على الإيمانِ الدِّينيِّ!

وأَخيرًا.. يريدُ منهجًا يوضِّحُ العلاقةَ بينَ العقيدَةِ والعمَلِ، وتتطوَّرُ فيهِ «العبادةُ» حتَّىٰ يصبِحَ العملُ إحدىٰ صورِها..

ولكنَّ مستر دالاس يطلُبُ هذا المنهَجَ عندَ رجالِ الكنيسَةِ الأَمريكيَّةِ، وعندَ الزُّعماءِ الرُّوحيينَ في بليه.. على الرَّغمِ مما يعرِفُه من تاريخِ الكنيسَةِ الغربيَّةِ، ومن «الفِصامِ النَّكيهِ» بينها وبينَ المجتمَع، ورواسبِهِ المريرَةِ!

ولكنَّ الَّذي ينبَغِي أَن يكونَ واضِحًا.. أَنَّه لا «علمُ الإنسانِ»



يملِكُ أَن يستجيبَ لصيحَةِ دكتور كاريل، ولا الكنيسَةُ وآباؤها الرُّوحيُّونَ يملِكُونَ أَن يستَجِيبوا لصيحةِ مستر دالاس!

إنَّ هذه الصِّفاتِ الَّتي يطلُبانها في «المُخَلِّص» لا تتوافرُ في أُحدٍ إلَّا في «هذا الدِّين». وإنَّ هذا المنهَجَ الَّذي يصِفانِهِ لا يملِكُه إلَّا الإسلامُ. من بينِ سائرِ المناهِج والمذاهبِ والنَّظريَّاتِ الَّتي يعرِفُها بنو الإنسانِ!

ودكتور كاريل لا يتَّجِه إلى هذا «المُخَلِّص».. لأنَّه على الرَّغم من سعة أُفقِه، ومن غزارة علمه رجلٌ أبيض.. يتَّجِه بتمجيدِه كلِّه للجنس الأبيض! ويؤلِّفُ كتابَه لإنقاذِ الجنس الأَبيضِ! ويوجِّه اهتمامَهُ كلَّه لإنقاذِ الجنسِ الأبيضِ من الانحلال والبوار.

والإسلامُ ليسَ من صنع الرَّجلِ الأَبيضِ، ومن ثمَّ لا يمكِنُ أَن يتَّجِه إليه العالِمُ العالميُّ الكبيرُ!

ومستر دالاس كذلك لا يتَّجِه إلى هذا «المُخَلِّص» لأنه فوقَ أَنَّه «رجلٌ أَبيضُ»، فإنَّ له مع هذا الدِّينِ شأنًا.. إنَّه الرَّجلُ الَّذي قامَ بأكبرِ نصيبِ قامَ به سياسيٌّ عالميٌّ في العصرِ الحديثِ

في حربِ الإسلامِ، وإقامةِ الأَجهزَةِ الَّتي ترصُدُ لهذا الدِّينِ في كلِّ بقاعِ الأَرضِ بلا استثناءٍ، وتحاوِلُ أَن تحِلَّ محلَّه تصوُّراتٍ وقيمًا أُخرىٰ من صنع الإنسانِ!

ولكنَّ هذا الدِّينَ هو وحدَه الَّذي يملِكُ تلبيَةَ تلكَ الصَّرخاتِ، وهو وحدَه الَّذي توجَدُ وهو وحدَه الَّذي توجَدُ عندَه هذه «الوصفَةُ» اللازِمةُ لشفاءِ بني الإنسانِ!

إنَّ الإسلامَ منهجٌ جديدٌ للحياةِ غيرُ الَّذي عرفَته أُوروبا وعرَفه العالمُ في فترَةِ الفصامِ النَّكدِ، وقبلَها وبعدَها كذلكَ.. منهجٌ أَصيلُ، مستقِلُّ الجذورِ.. منهجٌ شاملٌ متكاملٌ. وليسَ مجرَّدَ تعديلٍ للحياةِ الرَّاهنةِ وأوضاعِها القائمَةِ.. إنَّه منهجٌ للتصوُّرِ والاعتقادِ؛ كما أنَّه منهجٌ للعمَلِ والواقعِ.. ومن ثمَّ فهوَ - وحدَه - الكفءُ للاضطلاعِ بمهمَّةِ إعادَةِ إنشاءِ الحياةِ البشريَّةِ علىٰ قاعدةٍ جديدةٍ.

لقد أَخطاً المجتمعُ البشرِيُّ طريقَه. لا من يومِ أَن اتَّجه إلىٰ تنمِيةِ علومِ الجمادِ، وتركِ علومِ الإنسانِ بدونِ نماءٍ.. ولا من يومِ أَن ترَكَ الآلةَ تتحكَّمُ في حياتِه، وتكيِّفُها هذا التكيُّفَ المناقِضَ



لطبيعَةِ الإنسانِ.. ولا من يوم أَن ترَكَ النُّظمَ السِّياسيَّةَ والاجتماعيَّةَ والاقتصاديَّةَ تحتَ رحمَةِ المستغلِّينَ يوجِّهونها لغيرِ صالح البشرِ، ولغير احتياجاتِهم الحقيقيَّةِ كما يقرِّرُ دكتور كاريل..

كلا! فهذِه مراحلُ متأخِّرةٌ في تاريخ الانحرافِ..

إنما أَخطَأ المجتمَعُ طريقَهُ يـومَ أَن جعَلَ تلكَ الملابساتِ النَّكِدةَ الَّتي صاحبَتْ عصرَ الإحياءِ وعصرَ التَّنويرِ، وعصرَ النَّهضةِ الصِّناعيَّةِ.. تصرِف عن منهَج الله كلِّهِ لا عن تصوُّراتِ الكنيسةِ وحدَها \_ وتوقِعُ «الفصامَ النَّكلَ » في حياتِه بينَ التصوُّرِ الاعتقاديِّ الإلهيّ، ونظام الحياةِ الاجتماعيّ..

ولم يعُد ذلك الترقيعُ الجزئيُّ عن طريقِ العنايةِ بعلوم الحياةِ وعلوم الإنسانِ \_ كما يظنُّ دكتور كاريل \_ فالنَّاسُ لا يوجِّهُ حياتَهم ولا يغيِّرها أَن «يعلَموا» ولكِن يوجِّه حياتَهم ويغيِّرُها أَن يعتَقِدوا والإنسانُ هو الإنسانُ!

ولقد انتظرْتُ من دكتور كاريل ـ وهو يذكُرُ «ضرورةَ قلب الحضارَةِ الصِّناعيَّةِ، وظهورِ فكرةٍ أُخرىٰ للتقدُّم البشريِّ» ـ أَن يثِبَ وثبةً كاملةً، فيخرُجَ من قفصِهِ الحديدِيِّ «العلميِّ»! ولكنَّه لم يستطعْ



هذِه الوثبَةَ الكبرى وبقِيَ داخِلَ القفَصِ، يهتِفُ بصيحَةِ الخطَرِ الَّذي يراهُ يتهدَّدُ البشريَّةَ المسكينَةَ الصَّائرةَ إلى البوار!

إنَّ الحياة البشريَّة المهدَّدة في حاجةٍ إلى هذه الوثبَةِ الكاملَةِ، في حاجةٍ إلى هذه الوثبَةِ الكاملَةِ، في حاجةٍ إلى أَن ترجِعَ إلى فطرَتِها الَّتي فطرَها الله عليها. وهي لا يمكِنُ أَن ترجِعَ إلى هذه الفِطرةِ بمبادئ ونظريَّاتٍ أو وسائلَ تنبُعُ من ذلكَ التصوُّرِ الحضارِيِّ الَّذي يكمُنُ فيهِ الخطرُ؛ والَّذي قامَ ابتداءً علىٰ أُصولٍ معادِيةٍ لينابيع الفطرةِ..

لا بُدَّ من تصوُّرِ جديدٍ جدَّةً حقيقيَّةً كاملةً؛ يغيرُ قاعدةَ الحياةِ من الأساسِ ويردُّها إلى الفطرةِ؛ ويقيمُها علىٰ أَساسٍ آخرَ يتَّفقُ مع طبيعةِ التَّكوينِ الإنسانيِّ المتكامِلِ؛ ومع الحقيقةِ الكونيَّةِ كما هي في الواقع، لا كما تبدو من خلالِ المناظيرِ الملوَّنةِ، المصنوعةِ في معامِل الحضارةِ المعادِية!

إنَّ علمَنا القليلَ المحدودَ عن الكائنِ البشرِيِّ ـ أَو جهلَنا المطبِقَ بهذا الكائنِ البشرِيِّ ـ كما وصفَه هذا العالمُ العالميُّ الكبيرُ ـ لا يسمَحُ إطلاقًا بأن نكونَ نحنُ ـ البشر ـ َ الَّذين نتولَّىٰ وضعَ «التَّصميمِ» الأساسيِّ ابتداءً لحياةِ هذا الكائنِ.. ولو كانَ هذا مدى علمِنا ـ أَو مدَىٰ جهلِنا ـ بجهازٍ مادِيِّ صغيرٍ، ما أَمِنَ صاحبُه أَن يترُكه علمِنا ـ أَو مدَىٰ جهلِنا ـ بجهازٍ مادِيِّ صغيرٍ، ما أَمِنَ صاحبُه أَن يترُكه



لنا لإصلاحِهِ ـ بلَه تركيبِه! ـ ولكنّنا بهذا الجهلِ ـ نتصدّى لإقامةِ نظام «للإنسان».. أعزّ وأثمنِ ما في هذه الأرضِ جميعًا! ولا نبالي ما يصيبُه من جرّاء «هذا النّظام»!

لقد أدركنا الغُرورُ، ونحنُ نرى العقلَ البشرِيَّ يبدِعُ في عالم المادَّةِ، ويأتي بما يشبِهُ الخوارِقَ! فوهِمنا أَنَّ العقلَ الَّذِي يبدِعُ الطائرةَ والصاروخَ، ويحطِّمُ الذرَّةَ وينشِعُ القنبلةَ الأيدروجينيَّة، ويعرِفُ القوانينَ الطبيعيَّة ويستخدِمُها في هذا الإبداع.. وهِمنا أَنَّ هذا العقلَ جديرٌ بأَن نكِلَ إليه كذلكَ وضعَ «نظامِ» الحياةِ البشريَّةِ.. وقواعدَ التصوُّرِ والاعتقادِ، وأُسسَ الأخلاقِ والسُّلوكِ.. ناسِينَ أَنَّه حينَ يعمَلُ في عالم يمكِن أن يعرِفَه، حينَ يعمَلُ في «عالم المادّةِ» فإنه يعمَلُ في عالم يمكِن أن يعرِفَه، لأنَّه مجهَّزُ بإدراكِ قوانينِه.. أمَّا حينَ يعمَلُ في «عالِم الإنسانِ» فهو يعمَلُ في متاهةٍ واسعةٍ بالقياسِ إليه! هو غيرُ مجهَّزِ ابتداءً بإدراكِ عقيقَتِها الهائلةِ الغامضَةِ.

ومن عجَبٍ أَنَّ الَّذي يقرِّرُ هذه الحقيقَة هو العالمُ العالميُّ الكبيرُ الَّذي يطلُبُ هذه الحقيقَة عندَ «علم الإنسانِ»!!





وفي مقابلِ ذلكَ الوهمِ الكبيرِ، يوجَدُ وهمٌ آخرُ كبيرٌ! إنَّ بعضَ النَّاسِ يظنُّ أَنَّ هيمنَةَ المنهجِ الإيمانيِّ على الحياةِ، من شأْنِه طردُ العلوم الماديَّةِ ونتائجِها الحضاريَّةِ من الحياةِ!

وهو وهم مساذجٌ - على الرَّغم من أَنَّه وهم مُ كبيرٌ! - بل وهم مضحكُ! ولكنَّه مع الأسف يرتكِنُ في الغرب وفي التَّاريخ الحضاريِّ له، على واقع تاريخيٍّ طويلٍ. حتَّىٰ ليحتاجُ من مستر دالاس إلىٰ ذلكَ الفصلِ المطوَّلِ في كتابِه: «حربٌ أَم سلامٌ».. فصلِ: «حاجاتُنا الروحيَّةُ »الَّذي اقتطعنا منه في الفصلِ السابقِ تلك الصَّر خاتِ؛ وتلك التَّحديَّاتِ!

غيرَ أَنَّ الأَمرَ في المنهجِ الإلهيِّ الصَّحيحِ ليسَ علىٰ هذا النحوِ.. إنَّ «الدِّينَ» ليس بديلًا من العلمِ والحضارةِ. ولا عدوًّا للعلمِ والحضارةِ، ومحورُ للعلمِ الحضارةِ، ومنهجُ للعلمِ والحضارةِ في حدودِ إطارِه ومحورِه النّذي يحكُمُ كلَّ شؤونِ الحياةِ.

والإسلامُ ـ بالذَّاتِ ـ كانَ هو الإعلانَ الشَّاملَ لحريَّةِ العقلِ البشرِيِّ تجاه الكونِ الماديِّ، وقوانينِه، وقواهُ، ومدخَّراتهِ. وكانَ البشرِيِّ تجاه بانطلاقِ هذا العقلِ ليعمَلَ ويبدِعَ في ذلك الملكِ



العريضِ الَّذي استخلفَه ربُّه فيهِ. وكانت هذِه إحدَى الحقائقِ التَّي تضمَّنَها التصوُّرُ الإسلاميُّ عن حقيقَةِ علاقةِ الخلقِ بالخالقِ؛ ومركزِ الإنسانِ في هذا الكونِ، وحدودِ اختصاصِهِ(۱).. ومن ثمَّ ازدهَرتْ في ظلِّ الإسلامِ حضارةٌ كاملةٌ بكلِّ مقوِّماتها الإبداعيَّةِ التَّي كانَتْ تتيحُها لها الأدواتُ والوسائلُ في حينِها، والأدواتُ والوسائلُ قي حينِها، والأدواتُ والوسائلُ قابلةٌ دائمًا للتطوُّرِ والترقِّي، والإسلامُ يدفَعُ هذا النموَّ ويقودُه، ولكنَّه يحفظُه دائمًا داخلَ إطارِ الفطرةِ؛ لا يصطدِمُ بطبيعةِ الإنسانِ وخصائصِهِ الثَّمينَةِ، ولا يحطِّمُها ويكبِتُها، كما يقرِّرُ دكتور كاريل عن الحضارةِ المعاصرةِ!

ولقد كانَ الإسلامُ هو الَّذي أَنشأ \_ بطبيعةِ واقعيةِ منهَجِه \_ المنهَجَ التجريبيَّ، الَّذي انتقَلَ إلىٰ أُوربًا من جامعاتِ الأَندلسِ؛ والَّذي أَقامَ عليهِ «روجر بيكون» و «فرنسيس بيكون» \_ الَّذي يسمُّونَه افتراءً «أبا المنهَجِ التجريبيِّ» \_ منهجَهما كما قرَّرَ ذلك بريفولت ودوهرنج من الكتَّابِ الغربيينَ أَنفُسِهم (٢).

إنَّ الإسلامَ يكِلُ رسمَ «التصميمِ» الأَساسيِّ للحياةِ البشريَّةِ، إلى العلم الكامِلِ الشَّاملِ، المبرَّأ من الجهلِ والقصورِ والهوىٰ

<sup>(</sup>١) يراجع بتوسع كتاب: «خصائص التصور الإسلامي ومقوماته».

<sup>(</sup>۲) يراجع كتاب «هذا الدين» ص: ۷۰\_۷٤.

كذلِكَ يكِلُه إلىٰ علم الله \_ سبحانَه \_ بما أَنَّ الله هو الَّذي أَبدَعَ الكونَ وما فيهِ؛ وأبدَعَ قوانينَه وطاقاتِه؛ وأبدَعَ الإنسانَ وزوَّدَه باستعداداتِه للعمَلِ في مادةِ هذا الكونِ العريضِ.. وهو الَّذي يعلَمُ ـ وحدَه ـ كلُّ حقائقِ الكينونَةِ البشريَّةِ، وكلُّ حقائقِ الطَّبيعةِ الكونيَّةِ.. فهو وحدَه القادِرُ على أَن يصنَعَ للإنسانِ نظامَ حياةٍ؛ شاملًا لحياتِه الفرديَّةِ والجماعيَّةِ؛ ولحياتِه في الكونِ المحيطِ بهِ.. عن «علم مطلقِ» يقابِلُ «جهلَنا المطبِقَ».. وفي الوقتِ ذاته لا يلغِي العقلَ البشريَّ ـ كما أَرادَتِ الكنيسَةُ ذاتَ يوم ـ هذه الأَداةَ العظيمَةَ، الَّتي وهبَها اللهُ للإنسانِ ليعمَلَ بها ويبدِعَ؛ لا ليغُلُّها أَو يلغِيها! وفقط يحوطُها بالسِّياج الواقي من الهوى، ومن التهوُّرِ، ومن الخبطِ في التيهِ، ومن النكسَةِ والانحدارِ. ويضَعُ لها المنهَجَ الَّذي يقوِّمُها منها فلا تميلُ؛ ويهدِيها فلا تضِلُّ؛ ويكفُلُ لها حريَّتَها واستقامَتَها على السَّواءِ.

وبهذا يظلُّ «الإنسانُ» هو سيِّدَ «المادَّقِ» بضمانةٍ من المنهَجِ الَّذي أَبدعَه له مبدِعُ الإنسانِ والمادَّةِ. وبالتصوُّرِ الَّذي يشعِرُه بكرامتِه على الله؛ كما يشعِرُه بعبودِيَّته لله. وفي الوقتِ ذاتِه يُشعِره بأنه مستخلَفُ في هذا الملكِ العريض..





ومن هذا كلِّهِ يتبيَّنُ أَن الإسلامَ وحدَه هو المنهَجُ الَّذي يستصرخُه مستر دالاس، \_ ولكنَّه لا يتَّجه إليه! \_ المنهَجُ الَّذي يملِكُ أَن يتقدَّمَ لتخليص البشريَّةِ من بربريَّةِ الحضارَةِ الصِّناعيةِ \_ كما يعبِّرُ دكتور كاريل \_ ومن مِصيدَةِ الشُّيوعيَّةِ \_كما يقولُ مستر دالاس\_ وأنَّنا نحنُ \_ أُصحابَ المنهج الإسلامِيِّ ـ وحدَنا الَّذينَ نملِكُ تلكَ الوثبةَ الكُبريٰ!

إِنَّ هذه الحضارةَ الصناعيَّةَ الَّتي تحيطُ بالبشريَّةِ اليومَ، تحطِّمُ أَهمَّ ما في كيانِ «الإنسانِ» وتحارِبُ أَرفعَ مقوِّماتِه الإنسانيَّةِ، وفي الوقتِ الَّذي تُقدِّمُ له تلك التسهيلاتِ الرَّائعةَ \_ وإن كانَت هذه التسهيلاتُ قد تكونُ مؤذيةً لكيانِه المادِيِّ ذاتِه \_ كما يقرِّرُ العالمُ العالميُّ الكبيرُ، في مواضِعَ شتَّىٰ من كتابِه القيِّم.

والإسلامُ - بطبيعَةِ تصوُّره لحقيقَةِ الكونِ ودور الإنسانِ فيهِ، وبطبيعَةِ منهجَهِ الواقعيِّ التجريبيِّ - لن يعمَدَ إلى المصانع فيحطَّمَها! ولـن يعمَدَ إلـيٰ تلك التيسـيراتِ الَّتي تقدِّمهـا الصناعةُ للحياةِ البشريَّةِ فيلغيها!

ولكنَّ الإسلامَ سيعمَدُ \_ ابتداءً \_ إلىٰ تغيير النَّظرةِ إلىٰ هذِه الحضاريَّاتِ وقيمَتِها.. سيمنَحُها قيمَتها الحقيقيَّةَ بلا مبالغةٍ وبلا بخس كذلِكَ! بحيثُ يصبحُ الروحُ الإنسانيُّ المؤمِنُ هو المسيطرَ



عليها. لا أَن تكونَ هي المسيطرةَ عليهِ، وعلىٰ تصوُّراتِه ومشاعرِه وأوضاعِه وأنظمَتِه..

إِنَّ الإسلامَ سيقرُّ في خلدِ الإنسانِ قيمَتُه العلويَّةَ ومقوِّماتِه الكريمَةَ.. سيستنقِذُ الرُّوحَ الإنسانيَّ من المهانةِ الَّتي فرضَها عليه «دارون» و «كارل ماركس» وأشباهُهم! وعندئذٍ سيشعرُ أنَّه هو السَّيِّدُ الُّذي ينبغِي أَن يسيطِرَ على الآلةِ، وعلى الإبداع الماديِّ، والحضارةِ.. وحينَ يصبحُ الرُّوحُ الإنسانيُّ المؤمنُ هو المسيطِرَ، فيومئذٍ سيصبِحُ متمتِّعًا بحريَّتِه في \_ إطارِ عقيدَتِه \_ قادرًا على الاختيارِ.. فالاختيارُ هو العنصُرُ الهام الَّذي يفتَقِدُه الروحُ الإنسانيُّ الآن. وهو مجبَرٌ مقهورٌ ذليلٌ للآلةِ؛ وللتصوُّراتِ المنبثقةِ من دورَتِها الآليةِ! والقدرةُ على الاختيار ستتيحُ للرُّوحِ الإنسانيِّ المؤمن، أَن يستبعِدَ العناصرَ الضارَّةَ في هـنِه الحضاريَّاتِ، وينمِّي العناصِرَ الصَّالحة، المتفِقة مع الحاجاتِ الحقيقيَّةِ للكينونةِ الإنسانيَّةِ. كما أَنَّ سيطرَةَ الرُّوحِ الإنسانيِّ المؤمنِ ستتيحُ له التحرُّر من الأُوضاع المنافيةِ لكرامَتِه، ومن طرائقِ الإنتاج وأَنظِمةِ العمَل الَّتي تهدَرُ فيها مقوِّماتُ الإنسانِ الكريمةُ، فليسَتْ طرائقُ الإنتاج وأَنظِمَةُ العمل شرائعَ مقدَّسةً! إنَّما هي مجرَّدُ وسائلَ استغلاليَّةٍ لتنمِيةِ مقادِيرِ الإنتاجِ المادِيِّ، على حسابِ المقوِّماتِ الإنسانيَّةِ!



فإذا تقرَّرَ أَنَّ «الإنسانَ» أَكرَمُ وأَغلَىٰ من «الأَشياء» تغيَّرتْ طرائقُ الإنتاجِ وأَنظِمةُ العمَلِ بحيثُ توائمُ بينَ وفرَةِ الإنتاجِ ومقوِّماتِ الإنسانِ الكريمةِ ..

وفي حالَةِ نشأةِ تصوُّراتٍ وقيم جديدةٍ منبثقةٍ من المنهجِ الإسلاميِّ للحياةِ.. وما يتبَعُ هذه النَّشأةَ من سيطرَةِ الرُّوحِ الإنسانيِّ المؤمنِ على الحضارَةِ الصِّناعيَّةِ وأدواتِها وطرائقِها، مع القدرةِ على الاختيارِ الَّتي هي وليدةُ تلكَ السَّيطرةِ.. في هذهِ الحالةِ فقط على الاختيارِ الَّتي هي وليدةُ تلكَ السَّيطرةِ.. في هذهِ الحالةِ فقط يصبِحُ المزيدُ من «علومِ الإنسانِ»ذا قيمةٍ حقيقيَّةٍ في إطارِ التَّصميمِ الكليِّ. كما يصبِحُ من الممكنِ تلبيةُ هتافِ مستر دالاس إلى المنهجِ الدي يصِفُ سماتِه، ولا يجِدُه بين يديهِ؛ ولا تملِكُ كنيستُه ولا آباؤه الروحيُّونَ ـ وهو أحدُهم! \_ أن تقدِّمَه له!

ومن حسنِ الحظِّ أَن الفطرة الإنسانية ذاتها \_ كما أبدعها الله ُ \_ متناسقةٌ مع فطرة الكونِ. وأَنَّ فطرة الكونِ، كفطرة الإنسانِ، تحتوي على عناصرِ الحركةِ والإبداعِ والنُّموِّ والترقِّي.. ومن ثمَّ ستجِدُ الفطرةُ أَن الكثيرَ من هذه الحضاريَّاتِ يلبِّي ويتمشَّىٰ مع حاجاتِها الحقيقيَّةِ المترقيةِ.. ولن تصطدِمَ إلَّا بما هو ضارُّ بكينونَةِ الإنسانِ ذاتِه. وهذا ما يحفُلُه منهجُ الله للحياةِ.. هذا الدِّينُ.. المخلِّصُ الَّذي يطلُبُه الغربُ ولكنَّه يأباه!



# ٱلْمُستَقْبَلُ لِهَاذَا ٱلدِّينِ

وحين يتقرّرُ أَنَّ الإسلامَ هو وحده القادِرُ على إنقاذِ البشريَّةِ مما يحدِق بها من أخطارٍ ماحقَةٍ، تدلِفُ إليها مقودةً بسلاسلِ الحضارَةِ الماديَّةِ البرَّاقةِ، وهو وحده القادِرُ على بسلاسلِ الحضارَةِ الماديَّةِ البرَّاقةِ، وهو وحده القادِرُ على منجها المنهجَ الملائمَ لفطرتها ولاحتياجاتِها الحقيقيةِ، وهو وحده الَّذي ينسِّقُ بينَ خطاها في الإبداعِ المادِيِّ وخطاها في الاستشرافِ الروحيِّ، وهو وحده الَّذي يملِكُ أَن يقيمَ لها نظامًا واقعيًّا للحياةِ يتمُّ فيه هذا التناسقُ الَّذي لم تعرِفه البشريَّةُ قط إلَّا في النَظام الإسلاميِّ وحده على مدى التَّاريخ..

حينَ يتقرَّرُ هذا كلُّه تتَّضِحُ معه شناعةُ الجريمةِ الَّتي يرتَكِبُها في حقِّ البشريَّةِ كلِّها - أولئكَ الَّذين يوجِّهونَ الضرباتِ الوحشيَّةَ لطلائعِ البعثِ الإسلاميِّ في كلِّ مكانٍ - وفي أُوَّلِهم مستر دالاس الَّذي يصرُخُ ويستصرِخُ في طلبِ مثلِ هذا المنهَج - والَّذينَ يجنِّدُونَ قُواهم



كلَّها، لطمسِ معالمِ المنهجِ الإسلاميِّ، ومواراتِه عن أَعينِ البشريَّةِ المتطلِّعةِ إلى منقِذِ ، المتلفِّةِ على «مُخلِّص»، وتنفيرِ ها منه بشتَّى الخِدَعِ والتمويهاتِ والأَكاذيب!

إنَّا جريمةٌ بشِعةٌ - في حقّ البشريّةِ كلّها - لبشريةِ المسكينةِ المنكوبَةِ بهذه الحضارةِ المناقضةِ لفطرتها ولاحتياجاتها الحقيقة - كها يقرِّرُ العالمُ الغربيُّ الكبيرُ - المهدَّدةِ بغلبةِ الفلسفةِ الماديَّةِ عليها، كها ينذِرُ مستر دالاس البشريَّة الَّتي تدلِفُ إلى الهاوية، مقودةً بسلاسِلِ هذه الحضارةِ الماديَّةِ البرَّاقةِ، وهي في كلِّ لحظةٍ تقترِبُ من الهوَّةِ الرَّعيبةِ، ولا منقِذَ لها إلَّا هذا الدِّينُ، الَّذي يجارِبُه أعداءُ البشريَّة، في كلِّ مكانٍ على وجهِ الأرض، بشتَّى الخطَطِ والمؤامراتِ والأساليب!

إلَّا أَنَّ هذه الحرب المشبوبة على الإسلامِ لا تُفقِدُنا الثِّقةَ المطلقةَ في أَنَّ «المستقبَلَ لهذا الدِّين».

لقد صمَدَ الإسلامُ في حياتِه المديدة، لما هو أعنَفُ وأقسى من هذِه الضَّر باتِ الوحشِيَّةِ، الَّتي توجَّهُ اليومَ إلى طلائع البعثِ الإسلاميِّ في كلِّ مكانٍ، وكافحَ وهو مجرَّدُ من كلِّ قوةٍ غيرِ قوَّته الذاتيَّةِ وانتصَرَ، وبقي وأبقَىٰ علىٰ شخصيَّةِ الجهاعاتِ والأوطانِ، الَّتي كانَ يحميها، وهو مجرَّدُ من السِّلاح!



إنَّ الإسلامَ هو الَّذي حَمَى الوطنَ الإسلاميَّ في الشَّرقِ من هجهاتِ الصَّليبينَ على السَّواءِ.. ولو هجهاتِ الصَّليبينَ على السَّواءِ.. ولو انتصرَ الصليبيونَ في الشَّرقِ كها انتصروا في الأَندلسِ قديهًا، أو كها انتصرَ الصِّهيونيونَ في فلسطينَ حديثًا، ما بقيَتْ قوميَّةٌ عربيَّةٌ، ولا انتصرَ الصِّهيونيونَ في فلسطينَ حديثًا، ما بقيَتْ قوميَّةٌ عربيَّةٌ، ولا جنسٌ عربيُّ ولا وطنٌ عربيُّ.. والأَندلسُ قدِيهًا وفلسطينُ حديثًا كلاهما شاهدٌ على أَنه حينَ يُطرَدُ الإسلامُ من أَرضٍ؛ فإنه لا تبقَىٰ فيها لغةٌ ولا قوميةٌ، بعدَ اقتِلاعِ الجذرِ الأَصيلِ!

والماليكُ الَّذين حَموا هذه البقعة من التَّتارِ، لم يكونوا من جنسِ العرَبِ إنَّما كانوا من جنسِ التَّتارِ! ولكنهم صمدُوا في وجهِ بني جنسِهم المهاجِينَ، حيَّةً للإسلام؛ لأَنَّهم كانوا مسلِمينَ! صمدوا بإيجاءٍ من العقيدةِ الإسلاميَّةِ، وبقيادةٍ روحيَّةٍ إسلاميَّةٍ من الإمامِ المسلمِ «ابنِ تيميَّة» الَّذي قادَ التعبئةَ الروحيَّة، وقاتلَ في مقدِّمةِ الصُّفوفِ!

ولقد حمَىٰ صلاحُ الدِّينِ هذه البقعة من اندثارِ العُروبةِ منها والعربِ واللُّغةِ العربيَّةِ.. وهو كرديُّ لا عربيُّ.. ولكنَّه حفِظَ لها عروبتَها ولُغتَها حينَ حفِظَ لها إسلامَها من غارةِ الصَّليبيينَ. وكانَ الإسلامُ في ضميرِه هو الَّذي كافحَ الصَّليبيينَ. كها كانَ الإسلامُ في



ضميرِ الظاهرِ بيبرسَ، والمظفَّرِ قطز، والملكِ الناصرِ.. هو الَّذي كافَحَ التَّتارَ المتبربرين!

والإسلامُ هو الَّذي كافحَ في الجزائر مئةً وخمسينَ عامًا. وهو الَّذي استبقَىٰ أَرُومةَ العروبةِ فيها؛ حتَّىٰ بعد أَن تحطَّمتْ مقوِّماتها المثَّلةُ في اللُّغةِ والثقافةِ، حينها اعتبرَتْ فرنسا اللُّغةَ العربيَّةَ في الجزائرِ لغةً أَجنبيَّةً محظورًا تعليمُها! هنالكَ قامَ الإسلامُ وحدَه في الضَّمير يكافحُ الغزاةَ، ويستعلى عليهم، والايحنى رأْسَه لهم الأنَّهُم أَعداؤه «الصليبيونَ»!

وبهذا \_ وحدَه \_ بقيَتْ روحُ المقاومةِ في الجزائرِ، حتَّىٰ أَزكَتْها من جديدٍ الحركةُ الإسلاميَّةُ الَّتي قام بها عبدُ الحميدِ بنُ باديسَ، فأضاءَتْ شُعلَتُها من جديدٍ.. وهذه الحقيقَةُ الَّتي حاوَلَ أَن يطمِسَها المغفَّلونَ والمضلِّلون، يعرِفُها الفرنسيونَ والصليبيون جيِّدًا لأَنَّهم «صليبيونَ»!

إنَّهم علىٰ يقينِ أَنَّ «الإسلامَ »باستعلاءِ روحِه علىٰ أُعدائه، هو الَّذي يقِفُ في طريقِهم في الجزائرِ. ومن ثمَّ يعلِنُونها حربًا علىٰ «المسلمينَ».. لا على «العرَبِ» ولا على «الجزائريين»!

والإسلامُ هو الَّذي هبَّ في السُّودانِ في ثورةِ المهديِّ الكبيرِ على الاحتِلالِ البريطانيِّ للقسم الشياليِّ من الوادي «مصر) ثمَّ القسم



الجنوبيِّ «السُّودان» ومراجعةُ إعلاناتِ «المهديِّ» الكبير، ورسائلِ «عثمان دقنة» لكتشنر وكرومر وتوفيق، تشهدُ بحيويةِ هذا الباعثِ الأَصيل.

والإسلامُ هو الَّذي كافَحَ في برقةَ وطرابلسَ ضدَّ الغزوِ الطليانيِّ.. وفي أَربطَةِ السُّنوسيَّةِ وزواياها نمَتْ بَذرَةُ المقاومَةِ. ومنها انبثَقَ جهادُ عمرَ المختارِ الباسِلِ النَّبيلِ..

وأَوَّلُ انتفاضةٍ في مرَّاكش، كانَتْ منبِقةً من الرُّوحِ الإسلاميِّ. وكانَ «الطَّهيرُ البربرِيُّ» الَّذي سنَّه الفرنسيون سنة (١٩٣١) وأرادُوا بهِ ردَّ قبائلِ البربرِ هناكَ إلى الوثنيَّةِ، وفصلِهم عن الشريعَةِ الإسلاميَّةِ.. هو الشَّرارةَ الَّتي أَلْهَبَتْ كفاحَ مرَّاكشَ ضدَّ الفرنسِينَ.

لقد كافح الإسلامُ ـ وهو أَعزَلُ ـ ؛ لأَنَّ عنصرَ القوَّةِ كامنٌ في طبيعَتِه، كامنٌ في بساطَتِه ووضوحِه وشمولِه، وملاءمَتِه للفطرةِ البشريَّة، وتلبيَتِه لحاجاتِها الحقيقيَّة.. كامنٌ في الاستعلاءِ عن العبوديَّةِ لله ربِّ العبادِ؛ وفي رفضِ التلقِّي إلَّا العبوديَّةِ لله ربِّ العبادِ؛ وفي رفضِ التلقِّي إلَّا منه، ورفضِ الخضوعِ إلَّا له من دونِ العالمينَ.. كامنٌ كذلكَ في الاستعلاءِ بأهلِه على الملابسَاتِ العارضَةِ كالوقوعِ تحتَ سلطانِ



المتسلِّطينَ، فهذا السُّلطانُ يظلُّ خارجَ نطاقِ الضَّمير مهما اشتدَّتْ وطأتُه.. ومن ثمَّ لا تقَعُ الهزيمةُ الرُّوحيَّةُ طالما عمَّرَ الإسلامُ القلبَ والضَّميرَ، وإن وقعَتِ الهزيمةُ الظَّاهريَّةُ في بعض الأَحايين.

ومن أُجل هذه الخصائصِ في الإسلام يحارِبُه أُعداؤه هذه الحربَ المنكرَةَ؛ لأنَّه يقِفُ لهم في الطَّريقِ، يعوقُهم عن أهدافِهم الاستعماريَّةِ الاستغلاليَّةِ، كما يعوقُهم عن الطُّغيانِ والتألُّهِ في الأَرضِ كما يريدون!

ومن أَجل هذه الخصائصِ يطلِقُونَ عليه حملاتِ القمع والإبادَةِ، كما يطلِقُونَ عليه حملاتِ التَّشويهِ والخِداع والتَّضليلِ!

ومن أجل هذا يريدُونَ أَن يستَبدِلوا به قيَّما أُخرى، وتصوُّراتٍ أُخرىٰ، لا تمُنُّ بسببِ إلىٰ هذا المناضِلِ العنيدِ؛ لتستريحَ الصِّهيونيةُ العالميةُ، والصَّليبيَّةُ العالميَّةُ، والاستعمارُ العالميُّ من هذا المناضل العنيدِ!

إِنَّ خصائصَ الإسلام الذاتيَّةَ هي الَّتي تُحنِقُ عليهِ أَعداءَه الطامعِينَ في أُسلابِ الوطنِ الإسلاميِّ.. هذِه هي حقيقَةُ المعركَةِ؛ وهذا هو دافِعُها الأَصيلُ...





ولكنَّ الَّذي لا شكَّ فيهِ \_ على الرُّغم من ذلكَ كلِّهِ \_ هو أَنَّ «المستقبَلَ لهذا الدِّينِ».

فمن طبيعَةِ المنهَجِ الَّذي يرسُمُه هذا الدِّينُ؛ ومن حاجَةِ البشريَّةِ إلىٰ هذا المنهجِ نستمدُّ نحنُ يقينَنا الَّذي لا يتزعزَعُ، في أَنَّ المستقبَلَ لهذا الدِّينِ، وأَنَّ له دورًا في هذهِ الأَرضِ هو مدعوُّ لأَدائهِ \_ أَرادَ أَعداؤه أَم لم يريدُوا \_ وأَنَّ دورَه هذا المرتقبَ لا تملِكُ عقيدةٌ أُخرَىٰ \_ كما لا يملِكُ منهجٌ آخرُ \_ أَن يؤدِّيه، وأَنَّ البشريَّة بجملَتِها لا تملِكُ كذلكَ أَن يعني طويلًا عنه.. كما قُلنا في صدرِ هذا الكتابِ..

ولا حاجة بنا إلى المضيِّ في توكيدِ هذهِ الحقيقَةِ على هذا النَّحوِ. فنكتَفِي في هذا الموضِعِ بعرضِ عبرةٍ عن الواقعِ التَّاريخيِّ للإسلامِ، لعلَّها أَنسَبُ العِبرِ في هذا المقام:

بينما كانَ «سُراقةُ بن مالكِ» يطارِ دُرسولَ الله عَلَيْ وصاحِبَه أَبا بكرٍ في وهما مهاجرانِ خفيةً عن أُعينِ قُريشٍ.. وبينما كانَ سُراقةُ يعثُرُ به فرسُه، كلَّما همَّ أَن يتابعَ الرَّسُولَ وصاحِبَه، طمعًا في جائزَةِ قريشٍ المغرِيةِ الَّتي رصدَتُها لمن يأتيها بمحمَّدٍ وصاحبِه أَو بخبرٍ عنهُما.. وبينما هو يهمُّ بالرُّجوع وقد عاهَدَ النَّبِيَ عَلَيْ الْنَ يكفيَهما من وراءَه..



في هذه اللَّحظةِ قالَ النبيُّ عَلَيْهِ: «يا سراقةً! كيفَ بكَ وسوارَى كسرىٰ؟».. يعِدُه سوارَى كِسرىٰ شاهنشاهِ الفُرس! «ملك الملوك»!

واللهُ وحدَه يعلَمُ ما هي الخواطِرُ الَّتي دارَتْ في رأْس سُراقةَ؛ حولَ هذا العرضِ العجيب؛ من ذلكَ المطارَدِ الوحيدِ.. إلَّا من صاحبه الَّذي لا يُغنى شيئًا عنه، والمهاجِرِ ـ سرًّا ـ معَه!

ولكنَّ الرَّسولَ ﷺ كانَ عارِفًا بالحقِّ الَّذي معَه، معرفَته بالباطل الَّذي عليهِ الجاهليَّةُ في الأَرض كلِّها يومذاكَ.. وكان واثقًا من أنَّ هذا الحقَّ لابُدَّ أَن ينتصِرَ علىٰ هذا الباطلِ. وأنَّه لا يمكِنُ أَن يوجَدَ «الحقُّ» في صورَتِه هذه، وأَن يوجَد «الباطِلُ» في صورَتِه هذه، ثمَّ لا يكونُ ما يكونُ!

كانَتِ الشَّجرةُ القديمَةُ قد تآكلَتْ جذورُها كلَّها، بحيثُ لا يصِلُها ريٌّ ولا سادٌ.. كانَت قد خبثَتْ بحيثُ يتحتَّمُ أَن تُجتَثَّ.. وكانتِ البذرَةُ الطيِّبةُ في يدِه هي المعبَّأة للغرس والنَّماءِ.. وكانَ واثقًا من هذا كلِّهِ ثقةَ اليقينِ..





نحنُ اليومَ في مثل هذا الموقفِ بكلِّ ملابساتِه، وكلِّ سماتِه، مع الجاهليَّةِ كلِّها من حولِنا.. فلا يجوزُ \_ من ثمَّ \_ أَن ينقُصَنا اليقينُ في العاقبةِ المحتومَةِ، العاقبةِ الَّتي يشيرُ إليها كلُّ شيءٍ من حولِنا. على الرغمِ من جميع المظاهرِ الخادعَةِ الَّتي تحيطُ بنا!

إِنَّ حاجةَ البشريَّةِ اليومَ إلىٰ هذا المنهج، ليسَتْ بأَقلَّ من حاجَتِها يومذاكَ.. وإنَّ وزنَ هذا المنهَج اليومَ ـ بالقياسِ إلىٰ كلِّ ما لدى البشريَّةِ من مناهِجَ \_ لا يقلُّ عنه يومذاك..

ومن ثمَّ ينبَغِي أَلا يخالِجِنا الشكُّ في أَن ما وقَعَ مرةً في مثل هذه الظُّروفِ لا بُدَّ أَن يقَعَ. ولا يجوزُ أَن يتطرَّقَ إلى قلوبنا الشكُّ، بسبب ما نراهُ من حولِنا، من الضَّرباتِ الوحشيَّةِ الَّتِي تُكالُ لطلائع البعثِ الإسلاميِّ في كلِّ مكانٍ، ولا بسبَبِ ما نراهُ كذلِكَ من ضخامَةِ الأُسسِ الَّتي تقومُ عليها الحضارَةُ الماديَّةُ.. إنَّ الَّذي يفصِلُ في الأَمرِ ليسَ هو ضخامَةَ الباطِلِ، وليسَ هو قوَّةَ الضَّرباتِ الَّتي تكالُ للإسلام. إنَّما الَّذي يفصِلُ في الأَمرِ هو قوَّةُ الحقِّ، ومدى الصُّمودِ للضَّرباتِ!

إنَّنا لسنا وحدَنا.. إنَّ رصيدَ الفطرَةِ معنا.. فطرةِ الكونِ وفطرَةِ الإنسانِ.. وهو رصيدٌ هائلٌ ضخمٌ.. أَضخَمُ من كلِّ ما يطرَأُ على



الفطرَةِ من أَثقالِ الحضارَةِ.. ومتىٰ تعارضَتِ الفِطرةُ مع الحضارَةِ، فلا بُدَّ أَن يُكتَبَ النَّصرُ للفطرةِ.. قَصْرَ الصِّراعُ أَم طالَ(١).

أُمرٌ واحدٌ يجِبُ أَن يكونَ في حسابِنا.. إِنَّ أَمامنا كفاحًا مريرًا شاقًا طويلًا. لاستنقاذِ الفِطرةِ من الرُّكامِ. ثمَّ لتغليبِ الفِطرةِ على هذا الرُّكامِ.

كفاحًا مريرًا يجِبُ أَن نستعِدً له استعدادًا طويلًا..

يجِبُ أَن نستعِدَّ بأَن نرتفِعَ إلىٰ مستوىٰ هذا الدِّينِ..

نرتفِعَ إلى مستواهُ في حقيقَةِ إيماننا بالله. وفي حقيقَةِ معرِفَتنا بالله، فإنَّنا لن نؤمِنَ به حقَّ الإيمانِ حتَّىٰ نعرِفَه حتَّ المعرفَةِ..

ونرتفِعَ إلىٰ مستواهُ في عبادَتِنا لله؛ فإننا لن نعرِفَ اللهَ حقَّ المعرفةِ إلَّا إذا عبدناهُ حقَّ العبادَةِ.

ونرتفِعَ إلىٰ مستواه في وعينا بما حولَنا، ومعرِفَتنا لأَساليبِ عصرِنا.. ورحمَ اللهُ رجلًا عرَفَ زمانَه واستقامَتْ طريقَتُه.

ونرتفِعَ إلىٰ مستواهُ في إحاطَتِنا لثقافةِ عصرِنا وحضارَتِه؛

<sup>(</sup>١) راجع فصل «رصيد الفطرة» في كتاب: «هذا الدين».



وممارسة هذه الثقافة وهذه الحضارة ممارسة اختبار واختيار.. فإنَّنا لا نملِكُ الحكم على ما ينبَغي أَن نأخُذَ منها وما ينبَغي أَن ندَعَ، إلَّا إذا سيطَرنا عليها بالمعرفة والخبرة. فمِنَ المعرفة والخبرة نستمدُّ سلطانَ الاختيار..

ونرتفِعَ إلى مستواهُ في إدراكِنا لطبيعَةِ الحياةِ البشريَّةِ وحاجاتِها الحقيقيَّةِ المتجدِّدةِ، فنرفُضَ ما نرفُضَ من هذه الحضارَةِ، ونستبقِيَ ما نستبقي عن خبرَةٍ بالحياةِ ذاتها تعادِلُ خبرَتنا بهذه الحضارَةِ كذلكَ!

وهذا كفاحٌ مريرٌ.. وكفاحٌ طويلٌ.. ولكنَّه كفاحٌ بصيرٌ وكفاحٌ أَصيلٌ.. واللهُ معنا..

﴿ وَٱللَّهُ عَالِبٌ عَلَى آمُرِهِ وَلَكِنَّ أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾.

وصدقَ اللهُ العظيمُرُ

 $\odot \odot \odot$ 

ترَّبِحَمْدِالله تعَالى وتوفيقِه و«الحمَدُلله الَّذي بِنعْمَتِه تَترُ الصَّالحات».







| o    | مُقَدِّمَةُ النَّاشِرِ              |
|------|-------------------------------------|
| 11   | سيِّدقُطُبفىسُطُور                  |
| ١٥   | ٱلْإِسُلَامُ مَنْهَجُ حَيَاةً       |
| ۲٥   | كُلُّ دِينٍ مَنْهَجُ حَيَاة         |
| ٤١   | ٱلْفِصامُ ٱلنَّكِد                  |
| ٧٣   | ٱنتَهَىٰ دَورُالرَّجُلِٱلْأَبْيَضِ. |
| ۸۹   | صَيْحَاتُ ٱلْخَطَر                  |
| 110  | ٱلْمُخَلِّص                         |
| 1771 | ٱلْمُستَقَبَلُ لِهَاذَا ٱلدِّينِ    |
| 18٣  | ٱلْمُحْتَويَات                      |
|      |                                     |





ISBN: 978-605-2107 - 38-6

